- وَهُوَ مُهُذِيبُ كِيابِ ( تَذَكِرَةِ السَّامِعِ وَالْمُعَكِّلْم ... للعلاّمة بدرالدّين بنّ جمناع سترالكِنا في لخصُّهُ، وعلُّقَ عليه، وضبِّطُ نصلُهُ، وخرَّج أحاديثه المالية المراج المالية المالية المبي الأزي

CILLED BY IS

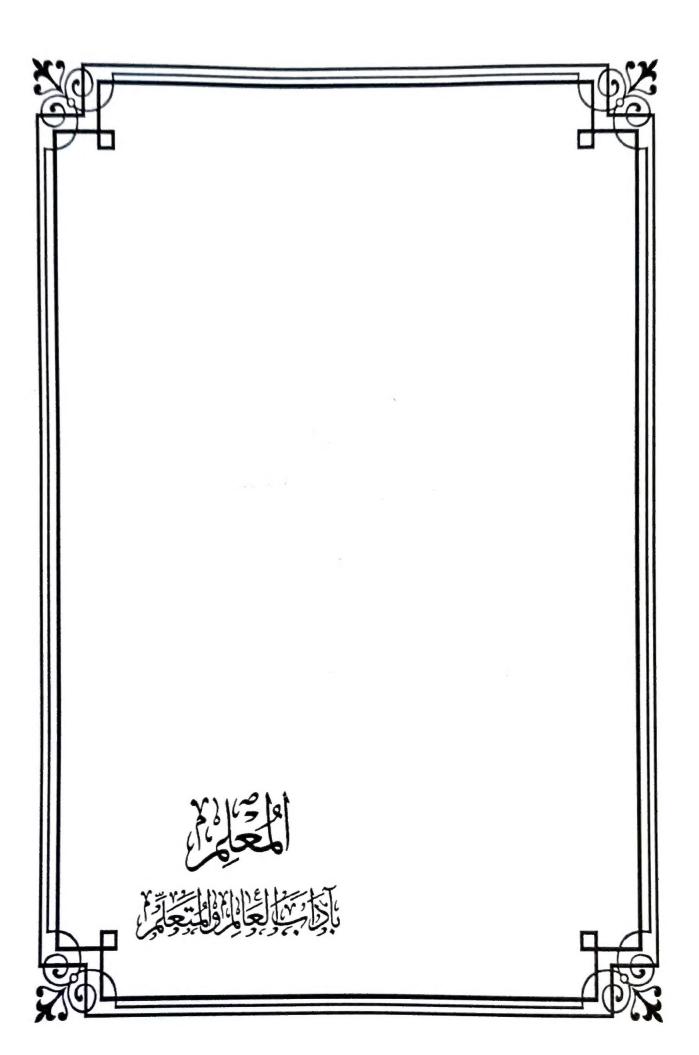



كُلْ الْكُلْ الْمُوْلِيَ الْمُعْدِّمِينَ الْمُلْكُونِ اللَّهُ الْمُلَالِقُونِ اللَّهُ الْمُلْكُونَ اللَّهُ الْمُلْكُونَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْ الْمُعَالِمُ الللِّلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الللِّلْ الْمُعَالِمُ الللْمُعِلَّ الْمُعَالِمُ الللْمُعِلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ال



- وَهُوَ مَهُذِيبُ كِتابِ «تَذكِرَةِ السَّامِعِ وَالْمُتَكِّلِّم ...» -

للعلاَّمة بدِّرالدِّين بنِ جَمَاعٍ تِهِ الكِنا فِي

- المتوفَّى سنة (٧٣٣هـ) - كِرَالْلهُ -

لخصّهُ، وعلَّقَ عليه، وضبَطَ نصَّهُ، وخرَّج احاديثه مُعَلِّي بِي جَلِي بِي مَعَلِي بِي مَعَلِي بِي مَعَلِي بِي مَعَلِي الْمُلِزِ اللهِ بِي اللهُ رُيِّي

كِالْأَلْقَ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّالِي الللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللللَّاللَّا اللَّهُ ا

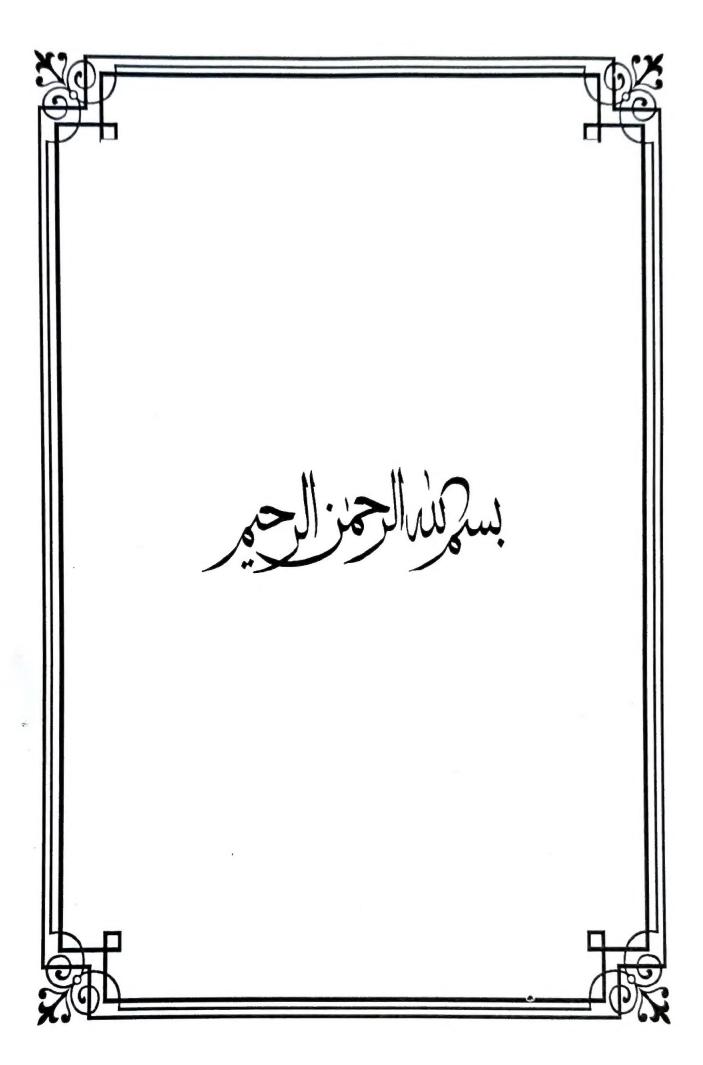

# المقت دمة

إِنَّ الْحَمْدَ لله، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِالله مِن شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا.

مَن يَهْدِهِ اللهُ ؛ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ؛ فَلَا هَادِيَ لَهُ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ -وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ-.

وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ ، وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجِّهَا وَبَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجِّهَا وَبَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيلًا. يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠-٧١].

### وبعب ١:

فَإِنَّ خِيرَ الْكَلَامِ كَلَامُ الله، وخيرَ الْهَـدْيِ هَـدْيُ محمدٍ ﷺ، وشرَّ الأُمورِ مُحدثاتُها، وكُلَّ مُحدَثَةٍ بِدعة، وكُلَّ بِدعةٍ ضلالة، وكُلَّ ضَـلالةٍ في النَّار.

# أمابعه:

فإنَّ العِلْمَ خَفَّاقةٌ راياتُهُ، ظاهرةٌ علاماتُهُ؛ يَسعَى إليه المُجِدُّون، ويحرصُ عليه المُجِدُّون؛ فهو السبيلُ الأوْفَى، والمَورِدُ الأهنَى؛ لِذا ترَى الجاهِلَ يتنطَّحُ لَه، ويَدُسُّ نَفسَهُ فيه مَن لَيسَ هو أهلَهُ!

ولكنَّ حِماهُ مَنيع، وطريقَهُ بَدِيع؛ وهو -بَعْدُ- فَضَّاحٌ لِـمَنْ تعدَّى فيه طَوْرَه، أو تَجاوَزَ فيه قَدْرَه...

وعليه؛ فإنَّ واجبَ أهل العلمِ ضَبْطُ معانِيه، وكَشْفُ حقائقِهِ وخُوافِيه؛ حتَّى يكونَ الطريقُ إليه سالِكاً؛ لا مُختلِطاً ولا شائكاً، مع بَيان ما له مِن أُصول، تَسهيلاً لطرائقِ السَّيْرِ والوُصُول...

وبالمُقابِل؛ فما أجملَ وصيَّةَ الإمامِ الخطيبِ البغداديِّ في كِتابِهِ «الجامِع لأخلاق الرَّاوِي وآداب السَّامِع» (١/ ٧٨):

«الواجبُ أنْ يكونَ طَلَبَةُ الحديثِ أكملَ النّاسِ أدباً، وأشدَّ الخَلْقِ تَواضُعاً، وأعظمَهُم تَدَيُّناً ونَزاهَةً، وأقلَّهُم طَيْشاً وغَضَباً؛ لِدَوامِ قَرْعِ أساعِهِم بالأخبارِ المُشتمِلَةِ على مَحاسِنِ أخلاقِ رسولِ الله ﷺ وآدابِهِ، وسِيرةِ السَّلَفِ الأخيارِ مِن أهلِ بَيْتِهِ وأصحابِه، وطرائقِ المُحَدِّثِين، ومآثِرِ الماضِين، فيأخُذُوا بأجملِها وأحسنِها، ويصدِفُوا عن أردَهِا وأدْوَنِها».

... وهكذا تكتملُ الحَلْقَةُ العلميَّة، وتنضبطُ الأنهاطُ السُّلوكيَّةُ الخُلُقِيَّة؛ لِيَكُونَ ذلك -كُلُّهُ- خادِماً للعِلْم، وما يرتبطُ به مِن الأدبِ والحِلْم.

والكتابُ الذي بَيْنَ أيديكُم -إخوانِي القُرَّاء-: كتابٌ يَنتفِعُ به الطُّلَابُ والعُلماء؛ لِما فيه مِن التَّنبيهاتِ الدَّقيقة، والتَّحقيقات الوَثِيقة؛ والتَّحقيقات الوَثِيقة؛ والتي هي -واللهِ- ممّا يُبْهِرُ العُقول؛ بسببِ ما فيها مِن محاسِن التَّوجيهات، وبدائع الآثارِ، ولطائِف النُّقول...

ومِن أجملِ ذاك ما تضمَّنَهُ مِن تَنويع، في إطارٍ مَسْلَكِيٍّ بَديع؛ فَضْلاً عن التدرُّجِ في التَّوجيه، والتَّلَطُّف في التَّنبيه؛ ابتِداءً مِن الطَّلَبَةِ الْمُبتدِئِين، مُروراً بأمثالِهم مِن المُتَفَوِّقِين، ووُصولاً إلى مَراتِبِ العُلَهاءِ الربَّانِيِّين والعامِلِين..

وكذلك -مِن جهةٍ أُخرَى- وقد تكونُ أَحْرَى-:

الإشارةُ -جُملةً- إلى أهميَّةِ (الكِتاب)، ومِقدارِ نَفْعِهِ والانتفاعِ بهِ مِن قِبَلِ أُولِي الألباب، وما يَتْبَعُ ذلك مِن أهميَّةِ التَّأليف، ومَكانةِ التَّصنيف؛ ولكنْ؛ لِمَنْ هو أهلُه؛ لا لِمَنْ غَطَاهُ سَفَهُهُ وجَهْلُه!

وما أَلْطَفَ -وأَرَقَّ- توجيهَ الإمامِ ابنِ الجَوزِيِّ - رَجَمْلِللهُ- وأَدَقَّ- في كتابِهِ العاطِر «صَيد الخاطِر» (ص٢٤٢)؛ لَـيًّا قالَ -بأحسنِ القَولِ والمَقال-:

«رأيتُ مِن الرَّأيِ القديمِ: أنَّ نَفْعَ التَّصانيفِ أكثرُ مِن نَفْعِ التَّعليمِ بالمُشافهةِ؛ لأنِّي أُشافِهُ في عُمُرِي عَدَداً مِن المتعلِّمِين، وأُشافِهُ بِتصنيفِي خَلْقاً لا تُحْصَى -ما خُلِقُوا بَعْدُ-:

ودليلُ هذا: أنَّ انْتِفاعَ النَّاسِ بتصانيفِ المُتقدِّمِين أكثرُ مِن انتفاعِهِم (١).

فينبغِي للعالِم أَنْ يَتَوَفَّرَ على التَّصانيفِ -إِنْ وُفِّقَ للتَّصنيفِ المُفيدِ-؛ فإنَّهُ ليسَ كُلُّ مَن صَنَّفَ صَنَّفَ!

<sup>(</sup>١) وهذه فائدةٌ مُهِمَّةٌ مَوصولةٌ بموضوعِ الشُّيُوخ، والقِراءة مِن الكُتُب. وستَرَى تعليقاتٍ مُهِمَّةٌ حَولهَا في هذا الكتاب (ص١٩٠)؛ فانظُرْهُ.

وليس المقصودُ جَمْعَ شيءٍ كيف كان! وإنَّما هي أسرارٌ يُطْلِعُ اللهُ -عزَّ وجلَّ - عليها مَن شاءَ مِن عِبادِهِ، ويُوَفِّقُهُ لِكَشْفِهَا، فيجمعُ ما فَرَّقَ، أو يُرَتِّب ما شتَّتَ، أو يَشْرَحُ ما أُهْمِل (')...

هذا هو التصنيفُ المُفيدُ.

ويَنْبَغِي اغْتنامُ التَّصنيفِ في وَسْطِ العُمُرِ؛ لأنَّ أوائلَ العُمُرِ زَمَنُ الطَّلَب، وآخِرَهُ كَلالُ() الحواسِّ.

ورُبَّما خانَ الفَهْمُ والعَقْلُ مَن قَدَّرَ عُمُرَهُ(٢)، وإنَّمَا يكونُ التَّقديرُ على العاداتِ الغالِبَةِ؛ لأنَّهُ لا يَعلَمُ الغَيبَ:

فيكونُ زَمانُ الطَّلَبِ، والحِفْظِ، والتَّشاغُلِ: إلى الأربَعِين.

ثُمَّ يَبْتَدِئُ -بَعْدَ الأربعِين- بالتَّصانيفِ والتَّعليم -هذا إذا كان قد بَلَغَ ما يُريدُ مِن الجَمْعِ والجِفظِ، وأُعينَ على تحصيلِ المَطالِبِ-، فأمَّا إذا قَلَّتِ الآلاتُ -عِندَهُ- مِن الكُتُبِ، أو كان في أوَّلِ عُمُرِهِ ضعيفَ قَلَّتِ الآلاتُ -عِندَهُ- مِن الكُتُبِ، أو كان في أوَّلِ عُمُرِهِ ضعيفَ

<sup>(</sup>١) وهذه أهمُّ مراتِبِ التأليفِ وأبوابِهِ.

وانظُر -للمَزيد- «كَشْف الظُّنون» (١/ ٣٨) -لِحاجِي خَليفة-.

<sup>(</sup>٢) تَعَب، وضَعْف.

<sup>(</sup>٣) أي: توقَّعَهُ!

الطَّلَب، فلَمْ يَنلُ ما يُريدُهُ في هذا الأوان: أخَّرَ التَّصانيفَ إلى تَمَامِ خمسينَ سَنَةً؛ ثُمَّ ابْتَدَأً -بَعْدَ الحَمسين- في التَّصنيف والتعليم إلى رأسِ السِّتِين.

ثُمَّ يَزِيدُ - فيها بعدَ السِّتِّين - في التَّعليم، ويُسْمِعُ الحديث، والعِلْمَ، ويُسْمِعُ الحديث، والعِلْمَ، ويُقَلِّلُ التَّصانيفَ - إلّا أَنْ يَقَعَ مهمٌّ -: إلى رأسِ السَّبعين.

فإذا جاوَزَ السَّبعينَ: جَعَلَ الغالِبَ عليه ذِكْرَ الآخرةِ، والتَّهَيُّـوَّ للرَّحيل، فيُوفِّرُ نَفْسَهُ على نَفْسِهِ؛ إلّا مِن تعليمٍ يَحتسِبُهُ، أو تصنيفٍ يَفتقِرُ إليه.

فذلك أشرفُ العُدَدِ للآخرةِ.

ولْتَكُن هِمَّتُهُ فِي تنظيفِ نَفسِهِ، وتهذيبِ خِلالِهِ<sup>(۱)</sup>، والمُبالَغَةِ في استِدراكِ زَلَّاتِهِ:

□ فإنِ اخْتُطِفَ في خِلالِ ما ذَكَرْنا: فنيَّةُ المُؤمِنِ خيرٌ مِن عَمَلِهِ(١).

<sup>(</sup>١) صِفاتِهِ، وأخلاقِهِ.

<sup>(</sup>٢) وَرَدَ هذا المَعْنَى -وهو صحيحٌ - في حديثٍ مَروِيٍّ؛ لكنَّهُ ضعيفٌ!
رَواهُ القُضاعِيُّ في «مُسندِ الشِّهاب» (١٤٧)، وأبو نُعَيْم في «الجِلية»
(٢/ ٣٢٦)، والبيهقي في «شُعَب الإيهان» (٦٤٤٥) عن أنسٍ.
وانظُر «المقاصِد الحَسَنَة» (١٢٦٠) -للسَّخاوِيِّ -، و «سلسلة الأحاديث=

وإنْ بَلَغَ إلى هذه المنازِلِ: فقد بَيَّنَا ما يَصْلُحُ لِكُلِّ مَنزِل». وقال هِلالُ بنُ العَلاء: «طَلَبُ العِلْمِ شديدٌ، وحِفْظُهُ أَشدُّ مِن طَلَبِه، والسَّلامةُ مِنهُ أَشدُّ مِن العَمَلِ به. طَلَبِه، والسَّلامةُ مِنهُ أَشدُّ مِن العَمَلِ به. ثُمَّ أَنْشَدَ يَقُولُ:

يَمُوتُ قُومٌ وَيُحْيِي العِلْمُ ذِكْرَهُمُ وَالجَهْلُ يُلْحِقُ أَمُواتاً بِأَمُواتِ». كما في «التَّرغيبِ والتَّرهيب» (٢/ ٨٤٧) -للإمام الأصبهانِيِّ-. ... وفي هذا المُختَصَرِ المُبارَكِ -إنْ شاءَ اللهُ - سَتَرَى عُيُونَ التَّنبيهات على ذلك، وما يَجِبُ اجتِنابُهُ مِن مَساوِئِ الأخلاقِ، وأسبابِ المَهالِكِ.. وكِتابِي -هذا- إنَّما هو تلخيصٌ جيِّدٌ مُفيدٌ -فيها أرَى - لِكتابٍ مُشْتَهَرٍ نافِعٍ -جدًّا-، نَصَحَ به أهلُ العِلْمِ، ووجَّهُ وا إليها طُلَّابَهُ مَ حديماً وحديثاً -؛ ألا وهو كِتابُ(۱):

# تَذَكِرَةِ السَّامِعِ وَالْمُتَكِمِّمُ فِي الْرَاجِيِ لِإِلْمِالِمِ الْمِيْرِيِّ وَلِمْ الْمُتَكِمِّمُ الْمُتَكِمِّةِ الْمُ

=الضعيفة» (٢٢١٦)، و(٢٧٨٩)، و(٥٤٥)، و(٢٠٤٦) -لشيخِنا-.

<sup>(</sup>١) وقد طُبِعَ غيرَ مَرَّةٍ -قديهاً وحديثاً-.

وأوَّل طبعاتِهِ كانَت في الهِند، قَبلَ نَحوِ ثمانين سَنَّةً.

وقد شاركَ في تحقيقِهِ -يومَئذٍ- العلّامةُ المُعلِّمِي اليَهانِي - رَحَمُلَللهُ-. وقد استفدتُ مِن حواشي بعضِ هذه الطَّبعات.

... الذي ألَّفَهُ -قَبْلَ سَبعةِ قُرونِ - العلّامةُ الجليلُ الإمامُ بَدْرُ الدِّينِ ابنُ جَماعة -المُتَوَفَّ سَنَةَ (٧٣٣هـ) -رحِمَهُ اللهُ-تعالى-.

وقد أوْصَى بهذا الكتابِ -مادِحاً له، مُبتدئاً بذِكْرِهِ - شيخُ مشايخِنا العلامةُ الشَّيخُ عُبَيْدُ الله الرَّحانِي المُبارَكْفُورِي -رَحَلَللهُ- في أوائل كِتابِهِ العلامةُ الشَّيخُ عُبَيْدُ الله الرَّحانِي المُبارَكْفُورِي -رَحَلَللهُ- في أوائل كِتابِهِ «مِرعاة المَفاتيح في شَرْحِ مِشكاة المَصابيح» (١/ ٢٠١) -قائلاً-:

"وينبغي للطَّالِبِ أَنْ يُطالِعَ: "تذكِرَة السَّامِع والمتكلِّم.."، و..".
وكذلك أوْصَى به: فضيلةُ الشَّيخ بَكْر أبو زَيْد في كِتابِهِ المُتَمَيِّزِ
«حِلْيَة طالِب العِلم» (ص١٣٩)، والكَتَّانِي في "التَّراتيب الإداريَّة»
(حرليَة طالِب العِلم) - وغيرُهُم -...

رَحِمَ اللهُ الجَميعَ..

وهو مِن أَهَمِّ مَراجعِ كِتابِ «الدَّليل إلى المُتُونِ العِلْمِيَّة»-النَّافِع-، مِن تأليفِ فضيلةِ الشَّيخ عبد العزيز بن قاسم -حفظهُ اللهُ-.

## \* منهج الكتاب:

وقد ذَكَرَ كِتابَنَا -هذا- الـدُّكتورُ محمد عَجَاج الخطيب في كِتابِهِ «لَحات في المُكْتَبَةِ والبَحْثِ والمُصادِرِ» (ص٥٨) - واصِفاً إيَّاهُ بقولِهِ:

"مِن أَجْمَعِ مَا كُتِبَ فِي وَاجِبَاتِ الْمُعَلِّمِ وَآدَابِهِ، وَفِي وَاجِبَاتِ طَالِبِ اللَّهِلُمِ وَآدَابِهِ، وَفِي وَاجِبَاتِ طَالِبِ اللَّهِلُمِ وَآدَابِهِ، وَالصِّلَةِ بِينَهُمَا، وَالْعُلُومِ التِي يَبْدَأُ بَهَا المَتَعَلِّمُ -ومَا يَلْحَقُ بَهْذَا-.

ولَـيًّا كان بعضُ الأساتِذَةِ والطُّلَّابِ يُقيمُونَ في المَـدارِسِ: عَقَـدَ فصلاً في آداب سُكْنَى المَدارِس».

وقد كَتَبَ بعضُ المُعاصِرِينَ مَنظُومَةً لَطيفةً في (آداب طَلَبِ العِلْم)، قالَ فيها -مِن ضَمْنِ ما قال-:

وجُلُّ ما أَوْرَدْتُ مِن آدابِ فإنَّهُ لارَيْبَ مِن كِتابِ «تَلُّ ما أَوْرَدْتُ مِن كِتابِ «تَلُّ مِن كَتَابِ «تَلُّ مِن كَتَابِ عليهِ تَارَى رَحْمَةُ السَّامِعِ» للكِنَانِ عليهِ تَارَى رَحْمَةُ السَّامِعِ» للكِنَانِ عليهِ تَارَى رَحْمَةُ السَّامِعِ

# \* عملي في الكِتاب:

قُمْتُ بِتَلْخيصِهِ، وضَبْطِ نَصِّهِ، والتَّعليقِ عليه، وتَخريجِ أحاديثِهِ وآثارِهِ...

ومِن مُهِمَّاتِ ما عَلَقْتُهُ على الكِتابِ: رَبْطُ التَّوجيهاتِ العلميَّةِ العَديمةِ بالأوضاعِ التعليميَّة العصريَّةِ، واسْتَنْباطُ الصِّلَةِ المُشترَكَةِ بينهُما؛ تَوجيهاً وتَنبيهاً..

إضافةً إلى كثيرٍ مِن الفوائدِ اللَّغَوِيَّة، والعِلْميَّة، والتَّاريخيَّة، والتَّاريخيَّة، والتربويَّة، والسُّلوكيَّة، والمنهجيَّة - وغيرِ ذلك - بفضلِ ربِّي - تعالى - .

ومِن مُهِمَّات ذلك -فيما أرى- ما أضفتُهُ مِن عَناوِينَ جانبيَّةٍ؛ مُلَخِّصَةً لِمَقاصِدِ المُؤلِّف في بُحُوثِهِ وتَفريعاتِهِ.

سائلاً رَبِّي -سُبحانَهُ- أَنْ يَنْفَعَنِي، ويَنْفَعَ بِي. وآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ للهُ رَبِّ العالِين.

وكَتَبَ

هَائِيَ بِي مِي مِي بِي هِائِي لِيهُ الْمِيْرِيَّةِ بِي مَعِبِدُلُ الْمِيْرِيِّةِ الْمُؤْرِيِّةِ الْمُؤْرِيِّةِ المَّالِيُّ لِلْقُوْرُيِّةِ

-عفا اللهُ عنهُ-عمّان - الأُرْدُنّ : ١٩/ربيع الثاني / ١٤٣٢هـ

# ترجمة مُؤلِّف «الأصل» بَدْرالدِّين ابن جَماعةً(')

-الْمُتَوَفَّى سَنَة (٧٣٣هـ) - كَيْرَلْلُهُ-

### (١) مصادرُ تَرجمتِهِ:

"تاريخ الإسلام" (٤٦/ ٤٣)، و(١٥/ ٥٥)، "ذيل العِبَر" (١٧٨)، "مُعجَم الشُّيوخ" (٢/ ١٣٠)، "دُول الإسلام" (٢/ ١٤٠) - كُلُّها للذَّهَبِيِّ -، "تاريخ ابن الوَردي" (٢/ ٢٠)، "الوافي بالوَفيَات" (٢/ ١٨)، "نَكْت الهِمْيان" (٣٥٧)، "الوَردي" (٢/ ٢٠)، "الوفيَات" (٣/ ٢٩٧)، "مِرآة الوَفيَات" (٣/ ٢٩٧)، "مِرآة الجَنان (٤/ ٢٨٧) - للسَّفَدِيِّ -، "طَبقات السَّافعيَّة الكُببرَى" (٩/ ٢٩٧) - المسنويِّ -، "البداية والنِّهاية» الكُببرِيِّ -، "طَبقات السَّافعية (١/ ٣٨٦) - الإسنويِّ -، "البداية والنِّهاية» (١/ ٣٨٦) - الإبنِ قاضِي شُهبة -، "الدُّرر الكامِنة" (٣/ ٢٨٠) - البنِ حَجَر -، "لَخُ ظَ الأَلحَاظ" (١٠٧) - البنِ تَغْرِي فَهُد -، "النُّجوم الزَّاهرة" (٩/ ٢٩٧)، "الذَّليل الشافي" (٢/ ٢٧٥) - البنِ تَغْرِي بَرُي مَدِي -، "الأُنْس الجليل" بَرُدِي -، "الأُنْس الجليل" (١/ ٢٥٥) - البنِ العِهارِس" (١/ ٢٨٥) - البنِ طُولون -، "الذَّهَب" (١/ ٢٥٠) - البنِ العِهارِس الفَهارِس" (٢/ ٢٩٨) - المَتَنَان -وغيرها -.

وانظُر: «مَشْيَخَة بدر الدِّين ابن جَماعة» -للبِرْزالِيِّ -ومُقدِّمَته-؛ فمِنها استفدتُ جُلَّ هذه التَّرجمةِ -مع إضافات، وزِيادات-.

(17)

\* هو أقضَى القُضاة (')، شيخُ الإسلام بَدْرُ الدِّين أبو عَبْدِ الله، مُحَمَّد بنُ إبراهيم بنِ سَعْد الله بنِ جَماعة بن عليّ بن جَماعة بن حازِم بن صَخْر؛ الكِنانِي -نَسَباً-، الحَمَوِيُّ -مَولِداً-، الشافعيُّ -مَدْهَباً-.

\* وُلِدَ ليلةَ السَّبْت، رابع رَبيع الآخر، سَنَةَ تِسع وثلاثين وستَّائة --بحَمـاة-.

(١) نَقَلَ الحافظُ ابنُ حَجَر في «فَتح الباري» (١٠/ ٥٩٠) عن القاضي أبي محمد بن أبي جَمْرَة - رَحَلَللهُ- أنَّـهُ اشتهر في بِللادِ الشَّرقِ -مِـن قـديمِ الزَّمان- إطلاق (قاضيُ القُضاة) على: (كبير القُضاة)!

وقد سَلِمَ أهلُ الغَربِ مِن ذلك، فاسمُ (كبير القُضاة) -عِندَهُم-: (قاضي الجماعة).

وَهذا هو الأصلُ، فيُقالُ: رَئيس القُضاة، و: كبير القُضاة -ونحو ذلك ممّا لا يَقتضِي التعظيمَ الذي لا يكونُ إلّا لله -تعالى-؛ فإن (مَلِك الأملاك)، و(حاكِم الحُكّام)، و(قاضي القُضاة) -وما في معناها وحُكْمِها- لا ينبغِي أنْ تُطلَقَ على المَخلوقِ.

وقد أخرجَ البخاريُّ في «الصحيح» (٦٢٠٦) عن أبي هُريرةَ -مَرفوعاً-: «أَخْنَعُ الأسهاءِ عندَ الله رَجُلٌ تَسَمَّى بـ(ملك الأملاك)».

وانظُر: «كتاب التَّوحيد» -للإمام محمد بن عبد الوهّاب-: (باب التسمِّي بــ «قــاضي القُـضاة»)، (ص١٩٢ - بحاشية الـشيخ تقــيِّ الــدِّين الهِــلالي -بتحقيقي-)، و «زاد المَعاد» (٢/ ٢٤٠-٣٤١) -للإمام ابن القيِّم-.

وبها نَشَأَ.

وكذا وُلِدَ أبوهُ في هذه المدينة.

ورُبَّما سائرٌ (آل جماعة) قد وُلِدُوا في مدينة حَماة.

وهو مِن أُسرةٍ عربيَّةٍ عريقةِ النَّسَب والعِلْم؛ فأبُوهُ إمامٌ كبيرٌ.

ولَهُ إخوةٌ؛ هُم: إسحاق، وعبد الرَّحن، وإسهاعيل.

ولعلَّ (بدر الدِّين) هُو أشهرُهُم؛ فهو الذي سادَ اسمُهُ، وعَلَا ذِكْرهُ على سائرِ إخوانِهِ.

\* وُلِدَ بَدْرُ الدِّين ابن جماعة في عائلةِ عِلْمٍ عريقةٍ؛ فرَضَعَ العِلْمَ مُنذُ نُعومةِ أَطَافِرِهِ:

فلقد أجازَهُ أحمدُ بن المُفَرِّج بن علي بن المُفَرِّج سَنَةَ (٦٤٦هـ)، وقالَ عنهُ بَدْر الدِّين: «وهو أسندُ شيخٍ كَتَبَ إليَّ بالإجازةِ».

وعلى هذا؛ فإنَّ شَيخَهُ قد أجازَهُ وهو في السَّنَةِ السَّابِعةِ مِن عُمُرِهِ. \* أَمَّا عُلُومُهُ؛ فقد قال - رَجِهُ اللهُ - عن نَفْسِهِ - في مُقدِّمَةِ كِتابِهِ \* أَمَّا عُلُومُهُ؛ فقد قال - رَجِهُ اللهُ - عن نَفْسِهِ - في مُقدِّمة كِتابِهِ «كَشْف المَعانِي في مُتشابه المَثانِي» (ص ٨٥): «فلَــًا مَـنَّ اللهُ - تعالى - عَلَى بالقُرآنِ العَزيز، وحِفظِهِ، وتحصيلِهِ...».

يُضافُ إلى ذلك: أنَّهُ قَد دَرَسَ في المدارِسِ العلميَّةِ التي كانت في بَلَدِهِ حَماة -في أوَّل مَراحِل تعليمِهِ-.

\* وقد تَنَقَّلَ - رَحِمُلَهُ - لسماعِ العِلْم فِي مُدُنٍ كثيرةٍ ؛ مِثل: حَلَب، ودمشق، والقاهرة، ومدينة قُوص - في صعيدِ مِصر -، والإسكندريَّة، والقُدْس.

\* لقد حَرَصَ ابنُ جَماعة -رَحِمَهُ اللهُ -تعالى - على طَلَبِ العِلْم، ورَحَلَ في سبيلِ ذلك، والْتَقَى بالعديدِ مِن الشُّيوخ -على اختلافِ مَذاهِبِهِم -، وأخذَ عنهُم.

وقد بَلَغَ عددُ شُيوخِهِ في «مَشْيَخَتِهِ» -التي خرَّجَها له تلميذُهُ البِرْزالِي: (٧٤) شيخاً منهُم امرأةٌ واحدةٌ.

وقد خرَّجَ هو -لنفسِهِ-أيضاً- «مشيخةً»، كما خَرَّجَ له المَعْشَرانِيّ «مَشْيَخَةً».

وهذا دليلُ كَثْرَةِ شُيوخِهِ، وغَزارَةِ عِلْمِهِ، وقُوَّةِ شخصيَّتِهِ - رَحَالِللهُ-.

\* وَصَفَهُ أبو الفِداء في «المُختصَر في أخبار البَشَر» (١٠٨/٤)

بقولِهِ: «حَسَن المجموع، كان ينطوِي على دينٍ، وتَعَبُّدٍ، وتَصَوُّن، وتَصَوُّن، وتَصَوُّن، وتَصَوُّن، وتَصَوُّف.

و حُمِدَت سِيرتُهُ، ورُزِقَ القَبُولَ مِن الخاصِّ والعامِّ... و مُحاسِنُهُ كثرةً ».

\* دَرَّسَ فِي أَشْهَرِ مَدارِسِ عَصْرِهِ، ومِن هذه المَدارِس:

🗖 في دِمَشْق:

«المدرَسَة القَيْمَرِيَّة».

«والمدرسة الشامِيَّة البَرَّانِيَّة».

و «المدرسة الناصريّة الجُوّانِيّة».

و «المدرسة الغَزَاليَّة».

<sup>(</sup>١) وأغلبُ ذلك الزَّمان كانَ زَمانَ تَصَوُّفِ! وانظُر ما سيأتِي -قريباً- (ص٢٨).



□ودَرَّسَ في مدارِس القاهرة -أيضاً-، ومنها:

«المدرسة الصالحيَّة».

و «المدرسة الناصريَّة».

و «المدرسة الكامليّة».

و «جامع ابن طُولون».

و «جامع الحاكِم».

و «زاوية الشافعيّ» -بالجامع العَتِيق-.

و «المدرسة الخشَّابيَّة» - وهي الزّاوية الصَّلاحيَّة بالجامع العتيق - . و «المشهد الحُسَيْنِيِّ».

\* ومِن أشهَر تلاميذِهِ الذين كان لهُم الأثرُ الكبيرُ على المعارِف العربيَّة، والعُلوم الإسلاميَّة:

الشيخ قُطب الدِّين أبو عبد الله محمد بن عبد الصَّمَد بن عبد القادر السِّنباطي (ت٧٢٢هـ).

- ٢- الإمام المحدِّث نور الدِّين علي بن جابر الهاشمي
   (ت٥٢٧هـ).
- ٣- الإمام الحافظ المُؤرِّخ عَلَم الدِّين أبو محمّد القاسم بن محمّد ابن يوسف البِرْزالي (ت٧٣٩هـ).
- الإمام العالم شمس الدِّين محمد بن أحمد بن حَيْدَرة بن عَقِيل (ت٤٧هـ).
- الإمام أثير الدِّين أبو حَيَّان محمّد بن يوسُف بن علي الأندلسي (ت٥٤٥هـ).
- ٦- الإمام شمس الدِّين أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عشان الذَّهبي (ت٨٤٧هـ).
- ٧- الإمام كمال الدِّين تَعلَب بن جعفر بن على الأُدْفُوي
   (ت٩٤٧هـ).
- ◄- الشيخ القاضي عِهاد الدِّين محمد بن إسحاق بن محمد المُرتَضَى (ت٩٤هـ).
- ٩- الإمام المُؤرِّخ صلاح الدِّين خليل بن أَيْبَك الصَّفَدي
   (ت٤٦٤هـ).

# YY

... وغيرُهُم كثيرٌ.

\* ومِن أهمِّ أقوالِ العُلماء فيه، وثنائِهم عليه:

1- قال النهبيُّ - رَحِمُ اللهُ-: «وله مُسارَكَةٌ حَسنَةٌ في عُلومِ الإسلام، مع دينٍ وتعبُّدٍ، وتَصَوُّفٍ، وأوصافٍ حَميدَةٍ، وأحكامٍ مَحمودةٍ.

وله النَّظُمُ والنَّثُرُ، والخُطَبُ والتَّلامِذَةُ، والجَلالةُ الوافِرَةُ، والعَقْلُ التَّامُّ، والخُلُقُ الرَّضِيُّ، فاللهُ يُحِسِنُ خاتِمَتَهُ...».

٣- وقال تاجُ الدِّين السُّبْكِيُّ: «شيخُنا قاضي القُضاة (١) بَدر الدِّين ... حاكِم الإقلِيمَيْن -مِصراً وشاما-، وناظِمُ عِقْدِ الفَخارِ الدِّين ... حاكِم الإقلِيمَيْن -مِصراً وشاما-، وناظِمُ عِقْدِ الفَخارِ الدِّي لا يُسامَى، مُتَحَلِّ بالعَفَاف، مُتَخَلِّ إلاّ عن مِقدار الكَفاف، مُتَخَلِّ إلاّ عن مِقدار الكَفاف، مُتَحَلِّ الدِّي لا يُسامَى، مُتَحَلِّ بالعَفاف، مُتَخَلِّ الاّعن الحُكماء بها جَمَعَ فيه».

٣- وقال ابنُ كَثير: «العالِم، شيخ الإسلام، بدر الدِّين أبو عبد الله...

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدَّم التنبية عليه (ص١٦).

وسَمِعَ الحديث، واشتَغَلَ بالعِلْم، وحَصَّلَ عُلوماً مُتعدِّدة، وتَقَدَّم، وسادَ أقرانَهُ...

مع الرِّئاسةِ، والدِّيانةِ، والصِّيانةِ، والوَرَعِ، وكَفِّ الأذَى...

وجُمِعَ له خُطَبٌ كان يَخطبُ بها- في طِيبِ صوتٍ فيها، وفي قراءتِهِ في المِحراب -وغيرِهِ-...».

\$- وقال تقيُّ الدِّين محمد بن فهد المكِّيُّ: «اشْتَعَلَ، وحَصَّلَ، وصَصَّلَ، وضاركَ في فُنونٍ مِن العِلْمِ، فتبحَّرَ فيها، وتميَّزَ في التفسيرِ والفِقهِ، وعُنِيَ بالرِّوايةِ، فجمَع وصنَّفَ، واشتهرَ صيتُه، وَلِيَ قضاءَ الإقليمَيْن؛ فحُمِدت سيرتُهُ».

\* قال الذهبيُّ: «وله تواليفُ في الفِقه، والحديث، والأُصول، والتَّاريخ -وغير ذلك-».

وقال الصَّفَدِيُّ: «وكان قويَّ المُشاركَةِ في عُلومِ الحديثِ، والفِقْهِ، والنِقْهِ، والنَّفسير...

وله تصانیف».

وقال ابنُ كَثِير: «وله التَّصانيفُ الفائقةُ».

وقال الإِسْنَويُّ: «سَمِعَ كثيراً، وأشغلَ<sup>(۱)</sup> بعُلومٍ كثيرةٍ، وصنَّفَ في كثير مِنها».

وقال ابنُ حبيب: «له تَصانيفُ عديدةٌ، وقِطَعُ نَظْمِ...».

\* مِن مُؤلَّفاتِهِ:

1- «أربعون حديث تساعيَّة». ط.

٣- «أُرجُوزة في الخلفاء».

 $- \mathbf{r}$  «أُنس المُذاكَرَة فيما يُسْتَحْسَنُ فِي المُذاكرة» (٢).

التّبيان في مُبْهَات القُرآن». ط.

۵- «تجنيد الأجناد وجهات الجهاد». ط.

◄- «تحرير الأحكام في تدبير جيش أهل الإسلام». ط.

٧- «تذكرة السَّامِع والمُتكلِّم في آداب العالِم والمتعلِّم» -وهو (أصلُ) كتابِنا هذا-. ط.

<sup>(</sup>١) أيْ: علّم.

وانظُر ما سيأتي (ص٨٦).

<sup>(</sup>٢) انظُر ما سيأتي (ص٢٤٦-٢٤٧).

- ٨- «تراجم البخاري». ط.
- ٩- «تنقيح المُناظَرَة في تصحيح المُخَابَرَة».
  - 1- «حُجَّة السُّلوك في مُهاداة المُلوك».
    - 11- «ديوان خُطَب».
    - 17- «شَرح كافية ابن الحاجب».
  - 17- «الضّياء الكامِل في شَرح الشّامل».
- المُعرر البيان فيمَن لم يُسَم في القُرآن» -وهو مُحتصر لكتاب «التِّبيان» -المُتقدِّم-. ط.
  - 10- «الفوائد اللَّائحة مِن سُورة الفاتحة».
  - 11- «كَشْف المَعانِي في مُتشابَه المَثانِي». ط.
    - 14- «المُختصر الكبير في السِّيرة». ط.
      - 14- «المسالِك في عِلم المناسِك».
  - 19- «مُستنك الأَجْناد في آلات الجِهاد». ط.
  - ٢- «المَنْهَل الرَّويّ في عُلوم الحديث». ط.

٣١- «نُور الرّوض» -وهو مُختصر لكتاب الرّوض الأنْف»
 -للسُّهَيلي -.

\* قال ابنُ كثير: «ثُمَّ نُقِلَ إلى قَضاء اللَّيار المصريَّة -بعد وَفاة الشَّيخ تقيِّ الدِّين بن دقيق العيد-، فلَم يَزَل حاكِماً بها إلى أن أضَرَّ وكَبِرَ، وضعُفت أحوالُه، فاستقالَ، فأُقِيلَ.

وتولَّى مَكَانَهُ القَزْوِينِيُّ، وبَقِيَت معهُ بعضُ الجِهات، ورُتِّبَت له الرَّواتِبُ الكثيرةُ الدَّارَّةُ، إلى أن تُوفِّي ليلة الاثنين -بعد عشاء الآخرة - حادي عَشْرِي (۱) جُمادَى الأولى.

وقد أكملَ أربعاً وتسعين سنةً، وشهراً، وأيّاماً.

وصُلِّيَ عليه -مِن الغَدِ- قَبْلَ الظُّهر- بالجَامِع النَّاصِريّ بمِصر، ودُفِنَ بالقَرافة.

وكانَت جنازتُهُ هائلةً - رَجَمْلَتُهُ-».



<sup>(</sup>١) «المتأخِّرُونَ يُضِيفُونَ العُقود، ويحذِفُونَ النُّونَ -للإضافةِ-». حاشية «تاريخ إربل» (١/ ٤٩٦) -لابنِ المُسْتَوْفي-.

# بين أقضَى القُضاة ابن جماعة، وشيخ الإسلام ابن تيميّة

- رحِمهُما اللهُ - تعالى -

.. تعاصر هذانِ الإمامانِ -رحَهُما اللهُ -تعالى-، وكان بين وفاتَيْهِما نحوُ خمسِ سنوات -فقط-.

وقد تقرَّرَ عند كُلِّ ذي نَظَر: أَنَّ (المُعاصرةَ حِجاب)(۱)، و (التاريخَ شاهدُ عَدْل)(۱)؛ فكان ذلك - فوا أسَفِي - سَبَباً لأَنْ يكونَ بَيْنَ هذَيْن الإمامَيْنِ مُنافرةً!

وفي عَصْرِ شيخِ الإسلامِ ابنِ تيميَّة - نَفْسِه - كَثُرَ خُصومُهُ، وقَوِيَت شوكة أعدائِه، وتكالَب عليه المُخالِفُون - مِن الصُّوفِيَّة، والمُقلِّدِين، والمُتعصِّبَةِ، والأشاعرةِ، والدَّهُماء - ... فكان ذلك سبباً في أنْ يَكيدَ له كثيرٌ مِن هؤلاء؛ فيحبسُوه، ويضربُوه، ويَفترُوا - ويُشَنِّعُوا - عليه.. و.. و..

<sup>(</sup>١) «تاج العَروس» (١/ ٩٣) -للزَّبِيدي-.

<sup>(</sup>٢) «مَناهِل العِرفان» (١/ ٢١٤) -للزُّرْقانِي-.

وهو -رحمهُ الله- يُقابِلُهُم بالعَدلِ والإنصافِ، يُقابِلُهُم برِضا النَّفس، ونَعيم العَقل، وهُدوء البال...

وها هي ذي قِصَّةٌ تاريخيَّة بين الشَّيخَيْن -رحمَهُ ما اللهُ- تُشِيرُ إلى بعض ذلك-:

قال الإمامُ ابنُ كَثير في «البداية والنِّهاية» (١٨/ ٧٤) -حوادث سَنَةَ (۱۰۷هـ)-:

«قال البرزاليُّ:

وفي شَوَّال مِنها: شَكَى الصُّوفِيَّةُ -بالقاهرةِ- على الشيخ تَقِيِّ الدِّين [ابن تيميَّة]، وكلَّمُوهُ في ابن عَرَبِيِّ(١) -وغيرِهِ- إلى الدَّولة، فَرَدُّوا الأمرَ في ذلك إلى القاضِي الشافعيِّ، فَعُقِدَ له مَجلِسٌ، وادَّعَى عليه ابنُ عَطاءٍ بأشياء، فلَمْ يَثْبُتْ عليه مِنها شيءٌ، لكنَّهُ قالَ: لا يُستغاثُ إلَّا بالله، لا يُستغاثُ بالنَّبِيِّ استغاثةً بمعنَى العِبارة! ولكِن، يُتَوسَّلُ به، ويُتَشَفَّعُ به إِلَى الله(١)!

<sup>(</sup>١) وفي «تاريخ الإسلام» (٤٧/ ٢٨٠) -للذهبي-: إفتاء البكر بن جماعة - في «فُصوص ابن عربي» -بأنَّ فيها الكُفر الأكبر.

<sup>(</sup>٢) وفي «قاعدة جليلة في التوشُّل والوَسيلة» -له- رَجَمْلَتُهُ- ما يَنْفِي جَوازَ ذلك -أيضاً-.

فَبَعْضُ الحَاضِرِين قال: ليس عليه في هذا شيء! ورَأَى القاضِي بَدْرُ الدِّين بنُ جَماعة أنَّ هذا فيه قِلَّةُ أدَب! فحَضَرَت رسالةٌ إلى القاضِي أنْ يَعْمَلَ معهُ ما تقتضِيهِ الشريعةُ! فقال القاضِي: قد قُلْتُ له ما يُقالُ لِمثلِهِ.

ثُمَّ إِنَّ الدَّولةَ خَيَّرُوهُ بَيْنَ أَشياءَ؛ إمَّا أَنْ يَسيرَ إلى دِمشق -أو الإسكندريَّة- بشُروطٍ-، أو الحَبْس.

فاختارَ الحَبْس، ف دَخَلَ عليه جَماعةٌ في السَّفَرِ إلى دِمشق() - مُلتَزِماً ما شُرِطَ-، فأجابَ أصحابَهُ إلى ما اختارُوهُ - جَبْراً لِخواطِرِهِم-، فرَكِبَ خيلَ البَريد ليلةَ الثّامِن عَشَر مِن شَوَّال، ثُمَّ أَرْسَلُوا خَلْفَهُ - مِن الغَدِ- بَريداً آخَرَ، فرَدُّوهُ.

وحَضَرَ عند قاضِي القُضاة (٢) ابن جَماعة - وعِندَهُ جَماعة مِن الفُقهاء - ، فقال له بعضُهُم: إنَّ الدَّولةَ ما تَرْضَى إلّا بالحَبْسِ، فقال القاضِي: وفيه مَصلحةٌ له.

<sup>(</sup>١) أي: حاوَلُوا إقناعَهُ بالسَّفَرِ إلى دِمَشْق.

<sup>(</sup>٢) انظُر ما تقدَّمَ (ص١٦).



واسْتَنابَ شَمْسَ الدِّينِ التُّونُسِيَّ المالكيَّ، وأذِنَ له أَنْ يَحْكُمَ عليه بالحَبسِ، فامْتَنَعَ، وقالَ: ما ثَبَت عليه شيءٌ (١).

فَأَذِنَ لِنُورِ اللَّهِ اللَّواوِيِّ المالكِيِّ، فتَحَيَّرَ، فلمّ رَأَى الشيخُ تَوَقُّفَهُم في حَبْسِهِ، قال: أنا أمْ ضِي إلى الحَبس، وأتَّبِعُ ما تقتضيهِ المصلحةُ.

> فقال نُورُ الدِّين الزَّواوي: يكون في موضع يَصلُحُ لِمثلِهِ (۱). فقيلَ له: الدَّولةُ ما ترضَى إلّا بمُسَمَّى الحَبْس.

فأُرسِلَ إلى حَبسِ القُضاة -في المكان الذي كان فيه تقي الدِّين النَّين المُعزِّ حينَ سُجِنَ-، وأُذِنَ له أنْ يكونَ عندَهُ مَن يَخدُمُهُ.

وكان ذلك -كُلُّهُ- بإشارةِ نَصْرِ المَنبِجِيِّ (٢) -لِوَجَاهِتِهِ في الدَّولةِ؛ فإنَّهُ كان قد اسْتَحْوَذَ على عَقلِ الجاشْنكير (١) -الذي تَسلُطَنَ فيها

<sup>(</sup>١) هكذا فلْيَكُن الحُكْمُ العَدْل؛ دُونَ ما يُوجِبُ الظُّلْمَ والعَذْل...

<sup>(</sup>٢) إنَّهُ التَّقديرُ والاحترامُ -حتّى للمُخالِفِ-.

<sup>(</sup>٣) وهو مِن أشدِّ أعداء شيخ الإسلام؛ فانظُر «البداية والنَّهاية» (١٨) ٥٥ و٥٥ و٨٣ و٥٥).

وفي «مجموع الرَّسائل والمسائل» (١/ ١٦١) -لشيخ الإسلام-: «كِتـابُّ إلى العارِف بالله الشيخ نصر المَنبِجِيِّ».

<sup>(</sup>٤) قال القَلْقَ شَنْدِيُّ في «صبح الأعشى» (٥/ ٤٣٢): «هو الذي=

بعدُ-، وغيرِهِ مِن الدُّولةِ، والسُّلطان مَقهورٌ معه-.

واستمرَّ الشيخُ في الحَبسِ؛ يُستَفْتَى، ويَقصِدُهُ النَّاسُ، ويَزُورُونَهُ، وتأتيهِ الفتاوَى المُشكِلَةُ التي لا يستطيعُها الفُقهاءُ -مِن الأُمراء وأعيانِ النَّاسِ-، فيَكْتُبُ عليها بها يُحَيِّرُ العُقولَ مِن الكِتابِ والسُّنَةِ.

ثُمَّ عُقِدَ للشَّيخ مجلِسٌ بالصالحيَّةِ - بعد ذلك كُلِّه -، ونَزَلَ الشيخُ بالقاهرةِ بدارِ ابنِ شُقيْرٍ، وأكبَّ الناسُ على الاجتماعِ به -ليلاً ونَهاراً -»(۱).

وفي هذه القصَّة مِن العِبَر والفوائد والثَّمَرات كثيرٌ مُفيد ﴿لِمَنَكَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾..

=يتصدَّى لذَوَقان المأكول والمشروب -قَبْل السُّلطان، أو الأمير -خوفاً مِن أَنْ يُدَسّ عليه فيه سُمّ -ونحوه-.

وهو مُرَكَّبٌ مِن لَفْظَيْنِ فارِسِيَّيْنِ:

أحدُهُما: جاشْنَا -بجيم في أوَّلِهِ -قريبةٍ في اللَّفظِ مِن الشِّين-، ومعناهُ: السَّذَقْق...

والثاني: كِير، وهو بمعنّى: المتعاطِي لذلك.

ويكونُ المعنَى: الذي يَذوق».

(١) وانظُر «الدُّرَر الكامنة» (١/ ١٧٣) -للحافظِ ابنِ حَجَر-.

(TY)

مع أنَّهُما -رحمهُما اللهُ- تَلَازَمَا -قَبْلَ ذلك- في مواقفَ حاسمةٍ مِن تاريخ الأُمَّة:

فقد أوْرَدَ المُؤرِّخُ ابنُ تَغْرِي بَرْدِي فِي «النَّجُومِ الزَّاهرة» (١٢٣ / ١٢٣) - في حوادِث سنة (١٩٨هـ) - أخبارَ هزيمةِ السُّلطان - في دِمَشق - على يَدَي التَّتار - بقيادةِ مَلِكِهِم غازان - ، ثُمَّ قال:

«وبقيَ مَن بَقِيَ بدمشق في خَمدةٍ وحيرةٍ، لا يَدرُونَ ما عاقبةُ أَمْرِهِم:

- فطائفة تَغَلَّبَ عليهم الخوف.
- □ وطائفةٌ يَتَرَجُّوْنَ حَقْنَ الدِّماء.
- □ وطائفةٌ يَتَرَجَّوْنَ أكثرَ مِن ذلك -مِن عدلٍ وحُسنِ سِيرةٍ -.

واجْتَمَعُوا في يومِ الأحدِ بمشهدِ عليّ، واشْتَوَرُوا() في أمرِ الخُروجِ إلى مَلِكَ التَّتَارِ غازان، وأَخْذِهِم أماناً لأهلِ البَلَدِ، فحَضَرَ مِن الفُقهاء: قاضي القُضاة بَدر الدِّين محمد بن إبراهيم بن جَماعة وهو -يومئذٍ- خَطيبُ جامعِ أهلِ دِمَشْق-، والشيخُ زين الدِّين

<sup>(</sup>١) أي: تشاوَرُوا.

الفَارِقِيّ، والشيخ تقي الدِّين ابن تيميَّة، وقاضِي قُضاة دِمشق(١) نجم الدِّين ابن صَصْرَى.. و.. و.. (١).

رحِمَهُمُ اللهُ -جَمِيعاً-...

قلتُ: وما أشْبَهَ اللَّيلةَ بالبارحةِ... فنحنُ نَعيشُ -الآنَ- في أوائلِ سَنَة (٢٠١١ - إفرنجيَّة) -وفي أواخِر الشَّهرِ الثالثِ مِنها-، والمُسلمُونَ -في جُلِّ بُلدانِم - يَعيشُونَ حالةَ فَوْضَى عظيمةٍ -جدَّا- بينَهُم وبينَ حُكَّامِهم!

والغَرْبُ يتدَخَّلُ في كُلِّ صَغيرٍ وكبيرٍ (!)، وكأنَّهُ (النَّاطِق الرَّسمي!) باسمِ الشُّعوبِ الإسلاميَّةِ (المَقهورة!) - ولكنْ: بحَسْبِ مَصالِحِهِ الاقتِصاديَّةِ، والإِستراتيجيَّةِ - كما يُقالُ-!

و... تد هُورَت أحوال عُموم بلدان المسلمين (٣)، وأكثرُهم ﴿ يَعْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾!!

الفِتَنِ العَصريَّة الجارِية، وبيان الأسباب الشرعيّة الواقية» -وهو مَطبوعٌ-.

<sup>(</sup>١) نبَّهْتُ (ص١٦) -فيها تقدَّمَ- أنَّ إطلاقَ لَقَبِ (قاضِي القُضاةِ) -على بَشَرِ-: لا يجوزُ؛ ولكنْ: إذا أُضيفَ إلى بلدٍ -مُقيَّداً- كما هُنا-؛ فلا بأسَ. (٢) وانظُر «السُّلوك» (٢/ ٣٢١) -للمَقرِيزِيِّ-.

<sup>(</sup>٣) وفي هذه الكائنةِ أَلَّفْتُ كِتابي «الدَّعوة السَّلَفِيَّة الهادية، ومَوقِفُها مِن

# ومع ذلك:

□ فطائفةٌ: تَغَلَّبَ عليهم الحَوفُ!

◘ وطائفةٌ: يَتَرَجُّوْنَ حَفْنَ الدِّماءِ!!

□ وطائفةٌ: يَتَرَجُّوْنَ أكثرَ مِن ذلك -مِن عدلٍ وحُسنِ سِيرةٍ-!!!

-كما هُو وَصْفُ هذا الْمُؤرِّخ - لَيَخْلَلْلهُ- لِتلكَ الفَترة الزَّمانيَّة - قَبلَ قُرون وقُرون -سواءً بسَواء-...

و ﴿ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةً ﴾.

ولا مُفَرِّجَ إِلَّا اللهُ -تعالى-.

ف «اللهمَّ انصُرِ الحقَّ، وأظهِرِ الصَّوابَ، وأَبْرِم لهذه الأُمَّةِ أَمْراً رَشَداً؛ يُعَزُّ فيه وليُّك، ويُذَكُّ فيه عَدُوُّك، ويُعْمَلُ فيه بطاعتِك، ويُنْهَى فيه عن مَعصيتِكَ» (١).

... وآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الحمدُ لله ربِّ العالَمِين.



<sup>(</sup>١) «طبقات الشافعيَّة الكُبرَى» (٨/ ٢٢٩) -للسُّبْكِيِّ-.

# المحاولة الم

- وَهُوَ يَهُذِيبُ كِتاب « تَذكِرَةِ ٱلسَّامِعِ وَٱلْمُتَكِّلِّم ... » -

للعلاَّمة بدِّرالدِّين بنِ جَمَاعِ تَهُ الكِنا بِي

- المتوفَّى سنة (٧٣٣هـ) - رَجَالُتْهُ -



## بسُبِ السَّالِحَ الْحَالِحَ الْحَالِدِينِ

# - ويە توققىي-

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم

الحَمْدُ لله البَرِّ الرَّحِيم، الوَاسِعِ العَلِيم، ذِي الفَضْلِ العَظِيم، وَ الفَضْلِ العَظِيم، وَ الْفَضْلُ الصَّلاَةِ وَأَتَمُّ التَّسْلِيمِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الكَرِيم، المُنَزَّلِ عَلَيْهِ فِي الذِّكْرِ الحَكِيم: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤]، وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الكِرَامِ -جُوَّارِهِ فِي دَارِ النَّعِيم -.

#### أما بعب ١:

فَإِنَّ مِنْ أَهَمِّ مَا يُبَادِرُ بِهِ اللَّبِيبُ شَرْخَ شَبابِهِ، وَيُدْئِبُ نَفْسَهُ فِي تَخْصِيلِهِ وَاكْتِسَابِهِ: حُسْنَ الأَدَبِ الَّذِي شَهِدَ الشَّرْعُ وَالعَقْلُ بِفَضْلِهِ، وَاكْتِسَابِهِ: حُسْنَ الأَدَبِ الَّذِي شَهِدَ الشَّرْعُ وَالعَقْلُ بِفَضْلِهِ، وَاتَّفَقَتِ الآرَاءُ وَالأَلْسِنَةُ عَلَى شُكْرِ أَهْلِه.

وَإِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذِهِ الخَصْلَةِ الجَمِيلَةِ، وَأَوْلاَهُم بِحِيازَةِ هَذِهِ الرَّتَبَةِ الجَلِيلَةِ: أَهْلُ العِلْمِ الَّذِينَ حَلُّوا بِهِ ذِرْوَةَ(١) المَجْدِ وَالسَّنَاءِ، المَرْتَبَةِ الجَلِيلَةِ: أَهْلُ العِلْمِ الَّذِينَ حَلُّوا بِهِ ذِرْوَةَ(١) المَجْدِ وَالسَّنَاءِ،

<sup>(</sup>١) بكسر الذَّال، ويجوزُ ضمُّها.

TA

وَأَحْرَزُوا بِهِ قَصَباتِ السَّبْقِ إِلَى وِراثَةِ الأَنْبِيَاء؛ لِعِلْمِهِم بِمَكارِمِ أَخْلاَقِ النَّبِيِّ وَأَحْرَزُوا بِهِ قَصَباتِ السَّبْقِ إِلَى وِراثَةِ الأَنْبِيَاء؛ لِعِلْمِهِم بِمَكارِمِ أَخْلاَقِ النَّبِيِّ وَآدابِهِ، وَجُسْنِ سِيرَةِ الأَئِمَّةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَبِهَا كَانَ عَلَيْهِ أَئِمَّةُ عُلَماءِ السَّلَف، وَاقْتَدَى بِهَدْيِهِم فِيهِ مَشَايِخُ الْحَلَف.

قَالَ ابْنُ سِيرِين: «كَانُوا يَتَعَلَّمُونَ الهَدْيَ كَمَا يَتَعَلَّمُونَ العِلْمَ»(١).

وَقَالَ الْحَسَنُ: «إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَخْرُجُ فِي أَدَبٍ يَكْسَبُهُ السِّنِينَ، ثُمَّ السِّنِين».

وَقَالَ سُفْيَانَ بِن عُيَيْنَةَ: ﴿إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ هُـوَ المِيزَانُ الأَكْبَرُ، وَعَلَيْهِ ثُعْرَضُ الأَشْيَاءُ: عَلَى خُلُقِهِ وَسِيرَتِهِ وَهَذْيِهِ؛ فَمَا وَافَقَهَا فَهُ وَ الْحَقُ، وَمَا خَالَفَهَا فَهُوَ البَاطِلُ».

وَقَالَ حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ<sup>(۱)</sup> لِإبْنِهِ: «يَا بُنَيّ، اصْحَبِ الفُقَهَاءَ وَالعُلَمَاءَ، وَتَعَلَّمْ مِنْهُم، وَخُذْ مِنْ أَدَبِهِم؛ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْحَدِيثِ»<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) «الجامِع لأخلاق الرّاوِي وآداب السّامع» (١/ ٧٩) -للخطيب البغدادي-.

<sup>(</sup>۲) «الجرح والتعديل» (۳/ ۱۰۲).

 <sup>(</sup>٣) المقصود: فيها إذا شَغَلَتْهُ الروايةُ عن الدِّراية، والعلمُ عن العمل!

وَقَالَ بَعْضُهُم لِابْنِهِ: «يَا بُنَيّ، لأَنْ تَتَعَلَّمَ باباً مِنَ الأَدَبِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَتَعَلَّمَ باباً مِنَ الأَدَبِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَتَعَلَّمَ سَبْعِينَ باباً مِنْ أَبُوابِ العِلْم».

وَقَالَ نَحْلَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ لابْنِ الْمَبارَك: «نَحْنُ إِلَى كَثِيرٍ مِنَ الأَدَبِ أَحْوَجُ مِنَا إِلَى كَثِيرٍ مِنَ الْحَدِيثِ»(١).

وَقِيلَ لِلشَّافِعِيِّ -رَضِيَ الله -تَعالَى- عَنْه-: «كَيْفَ شَهُوَتُكَ لِلأَدَب؟

فَقَالَ: أَسْمَعُ بِالْحَرْفِ مِنْهُ مِمَّا لَمْ أَسْمَعْهُ، فَتَوَدُّ أَعْضَائِي أَنَّ لَمَا أَسْمَعْهُ، فَتَوَدُّ أَعْضَائِي أَنَّ لَمَا أَسْمَاعاً تَتَنَعَّمُ بِهِ.

قِيلَ: وَكَيْفَ طَلَبُكَ لَهُ؟ قَالَ: طَلَبُ المَرْأَةِ المُضِلَّةِ وَلَـدَهَا، وَلَـيْسَ لَهَا غَيْرُهُ».

وَلَمَّا بَلَغَتْ رُثْبَةُ الأَدَبِ هَذِهِ المَزِيَّة، وَكَانَت مَدَارِكُ مُفَخَّلاتِهِ خَفِيَّة: دَعَانِي مَا رَأَيْتُ مِن احِتْياجِ الطَّلَبَةِ إِلَيْهِ، وَعُسْرِ تَكْرارِ تَوَقُّفِهِم

<sup>=</sup> وإلّا؛ فالعملُ بالحديثِ -روايةً ودرايةً - مَع الإخلاصِ لله -تعالى-؛ هـو الفقهُ المحمودُ.

<sup>(</sup>١) رَواهُ ابنُ الأعرابيِّ في «مُعجَمِهِ» (٢٣٦٨).

عَلَيْهِ -؛ إِمَّا لِجَيَاءٍ: فَيَمْنَعُهُم الحُضور، أَوْ لِجَفَاءٍ: فَيُـوَرِّثُهُم النُّفُور-: إِلَى جَمْعِ هَذَا المُخْتَصِرِ؛ مُذَكِّراً لِلعالمِ مَا جُعِلَ إِلَيْه، وَمُنَبِّهاً لِلطَّالِبِ عَلَى مَا يَتَعَيَّنُ عَلَيْه، وَمَا يَشْتَرِكَانِ فِيهِ مِنَ الأَدَب، وَمَا يَنْبَغِي سُلُوكُهُ فِي مُصَاحَبَةِ الكُتُب.

ثُمَّ أَدَبُ مَنْ يَسْكُنُ الْمَدَارِسَ -مُنْتَهِياً، أَوْ طَالِباً-؛ لِأَنَّها مَسَاكِنُ طَلَبَةِ العِلْمِ فِي هَذِهِ الأَزْمِنَةِ -غالِباً-.

وَقَدْ جَمَعْتُ فِيهِ -بِحَمْدِ الله - تَعَالَى - مِنْ تَفَارِيقِ آدابِ هَذِهِ الأَبْوَابِ: مَا لَمْ أَرَهُ مَجْمُوعاً فِي كِتَابِ.

وَقَدَّمْتُ عَلَى ذَلِكَ بِاباً - مُحْتَصَراً - فِي فَضْلِ العِلْمِ وَالعُلَمَاءِ.

وَقَدْ رَتَّبْتُهُ عَلى خَسْةِ أَبْوَابِ - تُحِيطُ بِمَقْصُودِ الكِتَابِ-:

البِّنَاكِكُمْ وَلَن فَضلِ العِلْمِ وَأَهْلِه، وَشَرَف العَالِم وَنُبْلِه.

البِّنَائِ الثَّابِينَ : فِي آدابِ العالمِ فِي نَفْسِه، وَمَع طَلَبَتِهِ، وَدَرْسِهِ.

البِّنائِ الثَّالِينَ : فِي آدابِ الْمُتَعَلِّم فِي نَفْسِهِ، وَمَع شَيْخِهِ وَرِفْقَتِهِ (١) وَدَرْسِـه.

<sup>(</sup>١) يجوزُ بضمِّ الرَّاءِ، وكسرِها.

البِّنَابُ الْهِرَائِغِ: فِي مُصَاحَبَةِ الكُتُب، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنَ الأَدَب. البِّنَابُ الْهَائِكِينِ : فِي أَدَبِ سُكْنَى المَدَارِس، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ منَ البِّنَابُ الْهَائِكِينِ : فِي أَدَبِ سُكْنَى المَدَارِس، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ منَ البَّنَابُ الْهَائِكِينِ : فِي أَدَبِ سُكْنَى المَدَارِس، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ منَ النَّفَائِس.

وَاللهُ -تَعالَى - يُوَفِّقُنا لِلعِلْمِ وَالعَمَل، وَيُبَلِّغُنا مِنْ رِضْوَانِهِ<sup>(۱)</sup> نِهايَةَ الأَمَــل.



<sup>(</sup>١) بكسر الراء، ويجوزُ ضمُّها.







# البّائكَارُونَ البّائكُارُونَ فَضُلُ العلم والعُلَماء، وفضل تعليمه وتعلّمه

قَالَ اللهُ - تَعَالى -: ﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِ ﴾ [المُجادَلَة: ٣١].

قَالَ ابْنُ عَبَّاس -رَضِيَ اللهُ عَنْه-: «العُلَهَاءُ فَوْقَ الْمُؤْمِنينَ بِسَبْعِ مِئَةِ دَرَجَةٍ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ مِئَةُ عَام»(١).

وَقَالَ اللهُ -تَعَالى-: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ أَنَّهُ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُواْ

(۱) يُؤكِّدُ (عُمومَ) معنى هَذَا الأَثرِ: مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (رقم: ۸۱۷): أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ لَقِي عُمَر -بِعُسْفَان-، وَكَانَ عُمَرُ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى مَكَّة، فَقَالَ: «مَن اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي؟»، فَقَالَ: «ابْنُ أَبْزَى»؟ قَالَ: «مَوْلَى مِنْ مَوالِينا»، قَالَ: «فَاسْتَخْلَفْتَ عَلَى أَهْلِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهِم مَوْلَى ؟!»، قَال: إنَّهُ قارئ لِكِتابِ الله -عَزَّ وَجَلّ-، وَإِنَّهُ عالِمٌ بِالفَرَائِض، قَالَ عُمْرُ: أَمَا أَنَّ نَبِيّكُم عَلَيْ قَدْ قَالَ: «إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الكِتابِ أَقُواماً، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِين».

[العنكبوت: ٤٩].

## ٱلْعِلْمِ قَابِمًا بِٱلْقِسْطِ ... ﴾ [آل عمران: ١٨] الآية:

بدأ -سُبْحَانَهُ- بِنَفْسِهِ، وَثَنَّى بِمَلاَئِكَتِهِ، وَثَلَّثَ بِأَهْلِ العِلْمِ(''. وَكَفَاهُم ذَلِكَ شَرَفاً، وَفَضْلاً، وَجَلالَةً، وَنُبْلاً.

وقالَ اللهُ - تَعَالَى -: ﴿ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزُّمَر: ٩].

وَقَالَ - تَعَالَى -: ﴿ فَسَعَلُوا أَهْ لَ الذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْامُونَ ﴾ [النحل: ٤٣]. وقَالَ - تَعَالَى -: ﴿ وَمَا يَعْقِلُهُ كَا إِلَّا الْعَكِلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٣]. وقَالَ - تَعَالَى -: ﴿ بَلْ هُوَءَ النَّا يَتِنَاتُ فِي صُدُودِ الَّذِينَ أُونُوا الْعِلْمَ ﴾ وقَالَ - تَعَالَى -: ﴿ بَلْ هُوَءَ النَّا يَتِنَاتُ فِي صُدُودِ الَّذِينَ أُونُوا الْعِلْمَ ﴾

وَقَالَ - تَعَالَى -: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى أَللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأَنَّهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأَنَّهُ إِنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأَنَّهُ [فاطر: ٢٨].

وَقَالَ - تَعَالَى - : ﴿ أُولَيِّكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ . . ﴾ ، إلى قَوْلِهِ: ﴿ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ، إلى قَوْلِهِ: ﴿ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ، ﴾ [البيّنة:٧-٨].

<sup>(</sup>١) لِلإِمَامِ ابْنِ قَيِّم الجَوْزِيَّةِ فِي كِتابِهِ "مِفْتاحُ دارِ السَّعَادَةِ» (١/ ٢١٩ – ٥٥٥ – بِتَحْقِيقِي) اسْتِنْباطٌ مُطَوَّلُ، وَشَرْحٌ مُفَصَّلٌ لِحِيْدِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ.

فَاقْتَضَتِ الآيَتانِ: أَنَّ العُلَمَاءَ هُمُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللهَ -تَعَالَى-، وَأَنَّ النِّيَةِ، فَيَنْتُجُ أَنَّ: العُلَمَاءَ هُمْ خَيْرُ البَرِيَّةِ، فَيَنْتُجُ أَنَّ: العُلَمَاءَ هُمْ خَيْرُ البَرِيَّةِ، فَيَنْتُجُ أَنَّ: العُلَمَاءَ هُمْ خَيْرُ البَرِيَّةِ، فَيَنْتُجُ أَنَّ: العُلَمَاءَ هُمْ خَيْرُ البَرِيَّةِ. البَرِيَّةِ.

وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهُ فِي الدِّين»(۱). وَعَنْهُ عَلَيْهِ: «العُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاء»(۱).

وَحَسْبُكَ بِهَذِهِ الدَّرَجَةِ مَجْداً وَفَخْراً، وَبِهَذِهِ الرُّ ثُبَةِ شَرَفاً وَذِكْراً؛ فَكُما لاَ رُثْبَةَ فَوْقَ رُثْبَةِ النُّبُوَّةِ، فَلاَ شَرَفَ فَوْقَ شَرَفِ وَارِثِ تِلْكَ الرُّتْبَةِ.

(١) أَخْرَجَـهُ البُخَـارِي (٧١)، وَمُـسْلِم (١٠٣٦) عَـنْ مُعاوِيَـةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْه-.

وَقَالَ الحَافِظُ فِي «الفَتْحِ» (١/ ١٩٨): «مَفْهُومُ الحَدِيثِ: أَنَّ مَن لَمْ يَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ - أَيْ: يَتَعَلَّم قَواعِدَ الإِسْلاَمِ، وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا مِنَ الفُرُوعِ-؛ فَقَدْ حُرِمَ الدِّينِ - أَيْ: يَتَعَلَّم قَواعِدَ الإِسْلاَمِ، وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا مِنَ الفُرُوعِ-؛ فَقَدْ حُرِمَ الخَيْرَ...

وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ أُمُورَ دِينِهِ لاَ يَكُونُ فَقِيها، وَلاَ طَالِبَ فِقْهِ، فَيَصِحُّ أَنْ يُوصَفَ بِأَنَّهُ مَا أُرِيدَ بِهِ الخَيْرُ».

(٢) هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ الحَدِيثِ الآتِي نصُّهُ وتخريجُه بَعْدَ حَدِيثٍ.

وَعَنْهُ عَلَيْهُ -لَـلَّا ذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلاَنِ؛ أَحَدُهُما: عابِدٌ، وَالآخَرُ: عالِمُ فَعَال: «فَصْلُ العَالِم عَلَى العَابِدِ كَفَصْلِي عَلَى أَدْنَاكُم»(١).

وَعَنْهُ عَلَيْهُ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً: سَلَكَ بِهِ طَرِيقاً مِنْ طُرُقِ الجَنَّةِ.

وَإِنَّ اللَّائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ العِلْم لِرِضَى الله عَنْه.

وَإِنَّ العَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاواتِ، وَمَنْ فِي الأَرْضِ، حَتَّى الْجِيتَانُ فِي جَوْفِ المَاء.

وَإِنَّ فَضْلَ العالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ عَلَى سَائِرِ الكَوَاكِبِ؛ فَإِنَّ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِياءُ، وَإِنَّ الأَنْبِياءَ لَمْ يُورِّثُوا دِيناراً وَلاَ وَرْهَماً، وَإِنَّا وَرَّثُوا العِلْمَ؛ فَمَن أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرِ "(").

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٢٦٨٥)، والطبرانيُّ في «الكبير» (٧٩١١)، وابن شاهين (٢١٦)، وغير أَمِامَةَ الباهِلِيّ شاهين (٢١٦)، وغيمًا م في «الفوائد» (١٢٤٣) مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ الباهِلِيّ -رَضِيّ اللهُ عَنْهُ-.

وصحَّحَهُ شيخُنا في «صحيح الترغيب» (٨١).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣٦٤١)، وَابْنُ مَاجَةَ (٢٢٣)، وَأَحْمَد (٥/ ١٩٦)، وَالْحَدِرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (١٩٦/٥)، وَابْنُ حِبَّان (١/ ١٥٠-١٥١) مِنْ طُرُقٍ عَن أَبِي=

وَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ رُتْبَةَ فَوْقَ رُتْبَةِ مَنْ تَشْتَغِلُ اللَّائِكَةُ -وَغَيْرُهُم-بِالاسْتِغْفَارِ وَالدُّعَاءِ لَهُ، وَتَضَعُ لَهُ أَجْنِحَتَها، وَإِنَّهُ لَيُنَافِسُ فِي دَعُاءِ الرَّجِلِ الصَّالِحِ -أَوْ مَن يُظَنُّ صَلاَّحُهُ-؛ فَكَيْفَ بِدُعاءِ المَلاَئِكَةِ(١٠)! وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي مَعْنَى (وَضْعِ أَجْنِحَتِهَا):

فَقِيلَ: التَّواضُعُ لَهُ.

وَقِيلَ: النُّزُولُ عِنْدَهُ، وَالْخُضُورُ مَعَهُ.

وَقِيلَ: التَّوْقِيرُ، وَالتَّعْظِيمُ لَهُ.

وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: تَحْمِلُهُ عَلَيْهَا؛ فَتُعِينُهُ عَلَى بُلُوعِ مَقَاصِدِهِ(١).

وَأَمَّا إِلْمَامُ الْحَيَوَانَاتِ بِالإِسْتِغْفَارِ لَكُم؛ فَقِيلَ: لِأَنَّهَا خُلِقَتْ لَمِصَالِح

وروَى طَرَفاً منهُ الإمامُ مُسلمٌ (٢٦٩٩) عن أبي هُريرةً.

وعلَّقَ طَرَفاً منهُ الإمامُ البخاريُّ (١/ ٢٤).

وصحَّحَهُ شيخُنا في «صحيح الترغيب» (٧٠).

(١) وَلِلحافِظِ ابْنِ رَجَبِ الْحَنْيَلِيِّ كَلاَمٌ جَلِيلٌ، وَبَيانٌ جَمِيلٌ فِي تَحْقِيقِ الوَجْهِ الصَّحِيح لِهذا المَعْنَى - وَمَا أَشْبَهَهُ - ؛ فَانْظُر « بَحْمُوعَ رَسَائِلِهِ» (١/ ٢٦-٢٧). وقد رَجَّحَ شيخُ الإسلامِ في «مجموعَ الفتاوَى» (٤/ ٣٥٦-ف) بعد) أنَّ

صالحِي البَشَر أفضل مِن المَلائكة.

(٢) وقد تَجتَمعُ -جميعاً-.

<sup>=</sup>الدَّرْدَاءَ -مَرْفُوعاً -بِهِ-.

العِبَادِ وَمَنافِعِهِم، وَالعُلَمَاءُ هُمُ الَّذِينَ يُبَيِّنُونَ مَا يَحِلُّ مِنْهَا وَمَا يَحْرُمُ (١)، وَيُوصُونَ بِالإِحْسَانِ إِلَيْهَا، وَنَفْيِ الضَّرَرِ عَنْهَا.

وَعَنْهُ ﷺ: «يَعْمِلُ هَذَا العِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ؛ يَنْفُونَ عَنْهُ يَعْدُونُهُ عَنْهُ تَعْرِيفَ الغَالِينَ، وَانْتِحَالَ المُبْطِلِينَ، وَتأْوِيلَ الجَاهِلِينَ»(").

وَقَالَ عَلِيٌّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: «كَفَى بِالعِلْمِ شَرَفاً أَنْ يَدَّعِيهُ مَنْ لا يُحْسِنُهُ، وَيَفْرَحَ بِهِ إِذَا نُسِبَ إليهِ، وَكَفَى بِالجَهْلِ ذَمَّا أَنْ يَتَبَرَّأَ مِنْهُ مَنْ يُحْسِنُهُ، وَيَفْرَحَ بِهِ إِذَا نُسِبَ إليهِ، وَكَفَى بِالجَهْلِ ذَمَّا أَنْ يَتَبَرَّأَ مِنْهُ مَنْ

(١) وَقَدْ أَلَفَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ العُلَمَاءِ كُتُبًا مُسْتَقِلَةً فِي هَذَا المَبْحَثِ الدَّقِيقِ، مِنْهَا: كِتَابٌ لِلْعِمَادِ الأَقْفَهْسِيّ بعُنوان «التبيان فيما يَحِلُّ ويَحْرُمُ مِن الحيوان» -وَهُو مَطْبُوعٌ سَائِرٌ -.

و (الأَقْفَهُ سِيُّ): مضبوطٌ -هكذا- بالحُروف- في «شذرات الذهب» (٩/ ١١٠) - لابن العِماد الحنبلي-.

(٢) قَالَ الْحَافِظُ السَّخَاوِيُّ فِي "فَتْحِ الْمُغِيث " (١/ ٣٢٤): "وَرَدَ عَنْ... أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَجَابِرِ ابْنِ سَمُرَة، وَابْنِ عَبَّاس، وَابْنِ عُمَر، وَابْنِ عَمْرو، وَابْنِ مَامُوه، وَابْنِ مَسْعُود، وَعَلِيّ، وَمُعَاذ، وَأَبِي أُمَامَة، وَأَبِي هُرَيْرَة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُم - ".

قُلْتُ: وَهِي مُخَرَّجَةٌ - مُجْمَلاً - فِي تَعْلِيقِي عَلَى «مِفْتَاحِ دَارِ السَّعَادَةِ» (١/ ٢١٩ و ٤٥١ و ٤٩٧).

وَقَدْ مِلْتُ إِلَى تَحْسِينِهِ - ثَمَّةً - ؛ تَبَعاً لِغَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظ -.

هُوَ فِيه (١).

وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: «خَيْرُ المَوَاهِبِ العَقْلُ، وَشَرُّ المَصَائِبِ الجَهْلُ»(٢).

وَقَالَ أَبُو مُسْلِم الخَوْلاَنِي: «العُلَمَاءُ فِي الأَرْضِ مِثْلُ النُّجُومِ فِي السَّمَاء؛ إِذَا بَدَتْ لِلنَّاسِ اهْتَدُوْا بِهَا، وَإِذَا خَفِيَتْ عَلَيْهِم تَحَيَّرُوا»(").

وَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ الدُّوَلِيِّ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَعَزَّ مِنَ العِلْمِ؛ الْمُلُوكُ وَقَالَ أَبُو الْأَسْوِدِ الدُّوَلِيّةِ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَعَزَّ مِنَ العِلْمِ؛ الْمُلُوكُ وَكَامٌ عَلَى الْمُلُوكِ»('').

<sup>(</sup>۱) «مُعجَم الأُدباء» (۱/ ۱٦) -لِياقُوت الحَمَوِي-، و «المحاسِن والمساوئ» (ص٩٩٩) -للبيهقي-.

<sup>(</sup>٢) رواهُ الخطيبُ البغداديُّ في «الزُّهد والرَّقائق» (٥٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجَهُ أبو نُعَيم في «حِلية الأولياء» (٥/ ١٢٠)، والبيهقيُّ في «المدخل» (٣٩٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجَهُ السِّلَفِيُّ في «الطُّيُورِيَّات» (٤٠٥).

وأوْرَدَهُ أبو هِـ لال العـسكريّ في «الحَتّ عـلى طَلَب العِلـم» (ص٥٥) -ثُمَّ قالَ-:

<sup>«</sup>ولَعَمْرِي أَنَّ شيئاً يُنزل المَمْلُوك مَنزلةَ المُلوك، ويُحِلُّ التَّابِعَ مَحَلَّ المَتبوع،=

وَقَالَ وَهْبُ: «يَتَشَعَّبُ مِنَ العِلْمِ الشَّرَفُ - وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ دَنِيًّا - ، وَالعِزُّ - وَإِنْ كَانَ قَصِيًّا - ، وَالغَنِى دَنِيًّا - ، وَالغَرْبُ - وَإِنْ كَانَ قَصِيًّا - ، وَالغَنِى - وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا - ، وَالمَهَابَةُ (۱) - وَإِنْ كَانَ وَضِيعًا - ».

وَعَنْ مُعَاذٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: «تَعَلَّمُوا العِلْمَ؛ فَإِنَّ تَعَلَّمَهُ خَشْيَةٌ،

= ويحكُم به السُّوقَةُ على المَلِكِ العظيم: لَحقيقٌ أَنْ يُنافَسَ فيه، ويُحْسَدَ صاحبُهُ عليه، ويُجتهدَ في طلبهِ أشدَّ الاجتِهادِ، وأمْرٌ يَخدُمُ فيه عبدُ الله بنُ عُمَر مُجاهِداً عليه، ويُجتهدَ هو: ابنُ جَبْر، أحدُ مماليك مكَّة، وعبدُ الله: عبدُ الله في فَضلِه، وزُهدِه، وورَعِه، وشُهرةِ اسمِه، أبوهُ في شَرَفِهِ ومَكانِهِ مِن الصَّحبة، ثُمَّ مِن رُتبةِ الجلافةِ، ومُلْكُهُ الأرضَ شَرقاً وغَرْباً، وطاعةُ أهل الإسلام والكُفرِ له طَوْعاً-؛ لَجَرِيُّ أَنْ يَرْغَبَ فيه العاقلُ، ويُحافِظ عليه اللَّبيبُ».

(١) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرِ الحَزْرَجِيّ: «لَيْسَت هَيْبَةُ الشَّيْخِ لِشَيْبِهِ، وَلاَ لِسِنِّهِ، وَلاَ لِسِنِّهِ، وَلاَ لِسِنِّهِ، وَلاَ لِسِنِّهِ، وَلاَ لِشَخْصِهِ، وَلَكِنْ؛ لِكَمَالِ عَقْلِهِ، وَالعَقْلُ هُوَ المُهَاب، وَلَوْ رَأَيْتَ شَخْصاً جَمَعَ جَمِيعَ الجِصَالِ، وَعُدِمَ العَقْلَ لمَا هِبْتَهُ».

كَذَا فِي «نَفْح الطِّيب» (٢/ ٣٤٧) -لِلمَقَّرِي-.

وَقَالَ مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ الله فِي حقِّ الإِمَامِ مَالِكُ -رَحِمَهُ الله-:

يَ أَبَى الجَوابَ فَ لاَ يُراجَعُ هَيْبَةً وَالسَّائِلُونَ نَواكِسَ الأَذْقَانِ أَدَبُ الوَقَارِ وَعِرُّ سُلْطَانِ التُّقَى فَهُ وَ اللَّااعُ وَلَيْسَ ذَا سُلْطَانِ كَمَا فِي «حِلْيَة الأَوْلِيَاءِ» (٦/ ٣١٨).

وَطَلَبَهُ عِبَادَةٌ، وَمُذَاكَرَتَهُ تَسْبِيحٌ، وَالبَحْثَ عَنْهُ جِهَادٌ، وَبَذْلَهُ قُرْبَةٌ، وَطَلَبَهُ عَنْهُ جِهَادٌ، وَبَذْلَهُ قُرْبَةٌ، وَتَعْلِيمَهُ مَنْ لاَ يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ»(١).

وَقَالَ الفُضَيْلُ بْنُ عِيَاض: «عَالِمٌ مُعَلِّمٌ يُدْعَى: كَبِيراً - فِي مَلَكُ وتِ السَّمَاءِ - »(٢).

وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة: «أَرْفَعُ النَّاسِ عِنْدَ الله مَنْزِلَةً مَنْ كَانَ بَيْنَ اللهُ وَبَيْنَ عِبَادِهِ، وَهُمُ: الأَنْبِياءُ وَالعُلَمَاءُ»(").

وروَى النهبيُّ في «سِيرِ أعلام النُّبَلاء» (٢١/ ٢٦) -بسندِه - عن الشُّجاعِ بنِ أبي زَكرِي الأمير، قال: قال لي المَلِكُ الكامِلُ -يوماً-: ها هُنا فَقيهُ ؛ قالُوا: إنَّهُ كافرٌ!!

قلتُ: لا أعرفُهُ!

قال: بلَي، هُو مُحُدِّثٌ.

قُلتُ: لَعَلَّهُ الحافظُ عبد الغنيِّ؟!

قال: هذا هو.

<sup>(</sup>١) رواهُ أبو نُعَيْم في «الحِلية» (١/ ٢٣٨)، وابنُ بِشْران في «الأمالي» (٢/ ٢١)، وابنُ عَبد البَرّ في «جامع بيانِ العِلم وفضلِه» (٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) رواهُ الترمذيُّ -عَقِبَ حديث (رقم: ٢٦٨٥)-.

<sup>(</sup>٣) «صفة الصَّفوة» (١/ ٢٥) - لابنِ الجوزيِّ-.

وَقَالَ -أَيْضاً-: «لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ فِي الدُّنْيَا شَيْئاً أَفْضَلَ مِنَ النَّبُوَّةِ، وَمَا بَعْدَ النَّبُوَّةِ شَيْءٌ أَفْضَلُ مِنَ العِلْم وَالفِقْهِ.

فَقِيلَ: عَمَّن هَذا؟

فقُلتُ: أيُّها اللّلِك، العُلهاء أحدُهم: يَطلبُ الآخرَة، وآخَرُ: يطلبُ الـدُّنيا، وأنتَ هُنا بابُ الدُّنيا، فهذا الرَّجُلُ: جاءَ إليك؟! أوْ تَشَفَّعَ يَطلُبُ شيئاً؟!
 قال: لا.

فَقُلتُ: واللهِ؛ هؤلاءِ يَحسُدُونَهُ؛ فهل في هذه البلادِ أَرْفَعُ مِنكَ؟! قال: لا.

> فَقُلتُ: هذا الرَّجُلُ أَرْفَعُ العُلمَاء، كما أنتَ أَرْفَعُ النَّاسِ. فقال: جَزاكَ اللهُ خيراً كما عرَّ فْتَنِي.

ثُمَّ بَعَثْتُ رُقعةً إليه أُوصيهِ به، فطلكبني، فَجِئتُ، وإذا عندَهُ شيخُ الشُّيوخِ النُّيوخِ النُّ مَوَّدِيه، وعِزُّ الدِّين الزَّنْجارِيِّ، فقال لي السُّلطان: نحنُ في أمْرِ الحافظِ.

فقال: أيُّها المَلِكُ، القوم يحسُدُونَهُ، وهذا الشيخ بينَنا -يعنِي: شيخ الشُّيوخ-، وحَلَّفْتُه: هل سَمِعْتَ مِن الحافظِ كَلاماً يُخرِجُ عن الإسلام؟! فقال: لا والله، وما سَمِعْتُ عنهُ إلّا كُلَّ جَميلِ -وما رأيتُهُ-.

وتكلَّمَ ابنُ الزِّنْجارِيِّ، فمَدَحَ الحافظ كَثيراً وتلامِذَتَهُ، وقال: أنا أعرفُهُم، ما رأيتُ مِثلَهُم.

قَالَ: عَنِ الفُقَهَاءِ كُلِّهِم »(١).

وَقَالَ سَهْلُ: «مَنْ أَرَادَ النَّظَرَ إِلَى عَجَالِسِ الأَنْبِياءِ وَلُينْظُر إِلَى عَجَالِسِ الأَنْبِياء وَلُي الْمَكَاء [يجيء الرَّجُلُ، فيقولُ: يا فُلان! أيُّ شيء تقولُ في رجُلٍ حَلَفَ على امْرَأَتِه بكذا وكذا؟ فيقولُ: طَلَقَتِ امْرَأَتُه ويَجيء الْحَرُ، فيقولُ: بمَ تقولُ في رجُلٍ حَلَفَ على امْرَأَتِه بكذا وكذا؟ فيقولُ: ليسَ يَحنَثُ بهذا القولِ، وليس هذا إلّا لِنَبِيِّ أو لِعالمٍ] وَاعْرِفُوا اللَّهُ لِنَبِيٍّ أو لِعالمٍ] فَاعْرِفُوا اللَّه ذَلِك ().

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: «إِنْ لَمْ يَكُن الفُقَهَاءُ العَامِلُونَ أَوْلِيَاءَ الله؛ فَلَيْسَ لله وَلِيُّ (٣).

وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: « لَيْسَ بَعْدَ الفَرَائِضِ أَفْضَلُ مِنْ طَلَبِ العِلْم»(١).

<sup>(</sup>١) رواه -بنحوه - أبو نُعَيم في «الحِلْيَة» (٧/ ٢٨١).

وأشارَ إليه الحُبَيْشِيُّ الوَصَابِيُّ -المُتوفَّ سَنَةَ (٧٨٦هـ) في كِتابِه «نَشْر طَيّ التَّعريف..» (ص١٢٣).

<sup>(</sup>٢) «صِفَة الصَّفوة» (٢/ ٢٧٣) - لابنِ الجَوزِيِّ - وما بين المعقوفَيْن منهُ.

<sup>(</sup>٣) رواهُ البيهقيُّ في «المدخل إلى السُّنَن الكُبرَى» (١٧٧).

<sup>(</sup>٤) رواهُ أبو نُعَيْم في «الجِلية» (٦/ ٣٦٣) عن سُفيان.

ورواهُ البيهقيُّ في «المدخل» (٤٧٥) عن الشَّافِعِيِّ.

وَعِن الزُّهْرِيِّ -رَحِمَهُ الله -: «مَا عُبِدَ اللهُ بِمِثْلِ الفِقْهِ»(١).

وَقَد ظَهَرَ بِهَا قُلْنَاهُ: أَنَّ الاشْتِغَالَ بِالعِلْمِ للهُ أَفْضَلُ مِنْ نَوافِلِ العِبَادَاتِ البَدَنِيَّةِ -مِن صَلاَةٍ، وَصِيامٍ، وَتَسْبِيحٍ، وَدُعاءٍ -وَنَحْوِ العِبَادَاتِ البَدَنِيَّةِ مِن صَلاَةٍ، وَصِيامٍ، وَتَسْبِيحٍ، وَدُعاءٍ -وَنَحْوِ العَبْدَاتِ البَدَنِيَّةِ مِن صَلاَةٍ، وَصِيامٍ، وَتَسْبِيحٍ، وَدُعاءٍ -وَنَحْوِ

وَذَلِكَ:

لِأَنَّ نَفْعَ العِلْمِ يَعُمُّ صَاحِبَهُ، وَالنَّاسَ، وَالنَّوَافِلُ البَدَنِيَّةُ مَقْصُورَةٌ عَلَى صَاحِبِهَا.

وَلِأَنَّ العِلْمَ مُصَحِّحٌ لِغَيْرِهِ مِنَ العِبَادَاتِ؛ فَهِيَ تَفْتَقِرُ إِلَيْهِ، وَلَا يَتَوَقَّفُ هُوَ عَلَيْهَا.

(١) رواهُ أبو نُعَيْم في «الحِلية» (٣/ ٣٦٥) بلفظ: «ما عُبِدَ اللهُ بشيءِ أفضلَ مِن العِلم».

وقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبِ الْحَنْيَلِيِّ - كَمَا فِي « نَجْمُوعِ الرَّسَائِلِ» (١/ ٣٩) -:

« وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى تَفْضِيلِ العِلْمِ عَلَى العِبَادَةِ: قِصَّةُ آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلاَم - ؛ فَإِنَّ اللهَ - تَعَالَى - إِنَّمَا أَظْهَرَ فَضْلَهُ عَلَى المَلاَئِكَةِ بِالعِلْمِ، حَيْثُ عَلَّمَهُ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، وَاعْتَرَفَتِ المَلاَئِكَةُ بِالعِلْمِ، حَيْثُ عَلَّمَهُ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، وَاعْتَرَفَتِ المَلاَئِكَةُ بِالعَجْزِ عَن مَعْرِفَةِ ذَلِك، فَلَـمَّ أَنْبَأَهُم آدَمُ بِالأَسْمَاء: ظَهَرَ حَينَئِذٍ - فَضْلُهُ عَلَيْهِم».

وَلِأَنَّ العُلَمَاءَورَثَهُ الأَنْبِياءِ -عَلَيْهِم الصَّلاَةُ وَالتَّسْلِيم-، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِلْمُتَعَبِّدِين.

وَلِأَنَّ طَاعَةَ العَالِمِ وَاجِبَةٌ عَلَى غَيْرِهِ -فِيهِ-.

وَلِأَنَّ العِلْمَ يَبْقَى أَثْرُهُ بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِهِ، وَغَيْرَهُ مِنَ النَّوَافِلِ تَنْقَطِعُ بِمَوْتِ صَاحِبِها.

وَلِأَنَّ فِي بَقَاءِ العِلْمِ إِحْيَاءَ الشَّرِيعَةِ، وَحِفْظَ مَعَالِمِ المِلَّةِ.



#### . فصل

وَاعْلَمْ أَنَّ جَمِيعَ مَا ذُكِرَ -مِن فَضِيلَةِ العِلْمِ وَالعُلَمَاء-: إِنَّمَا هُوفِي حَقِّ العُلَمَاءِ العَامِلِين، الأَبْرَارِ المُتَّقِين، الَّذِينَ قَصَدُوا بِهِ وَجْهَ الله حَقِّ العُلَمَاءِ العَامِلِين، الأَبْرَارِ المُتَّقِين، الَّذِينَ قَصَدُوا بِهِ وَجْهَ الله الكَرِيم، وَالزُّلْفَى لَدَيْهِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيم؛ لاَ مَنْ طَلَبهُ بِسُوءِ نِيَّةٍ، أَوْ الكَرِيم، وَالزُّلْفَى لَدَيْهِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيم؛ لاَ مَنْ طَلَبهُ بِسُوءِ نِيَّةٍ، أَوْ خُبْثِ طَوِيَّة، أَوْ لِأَغْرَاضٍ دُنْيَوِيَّة؛ مِنْ: جاهِ، أَوْ مَالٍ، أَوْ مُكَاثَرَةٍ فِي الأَثْبَاعِ وَالطُّلاَّب.

فَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا النَّبِيِّ عَيَالِا : «مَن طَلَبَ العِلْمَ لِيُهَادِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ يُصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ؛ أَدْ خَلَهُ اللهُ النَّارَ » أَوْ يُصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ؛ أَدْ خَلَهُ اللهُ النَّارَ » أَوْ يُصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ؛ أَدْ خَلَهُ اللهُ النَّارَ » أَوْ يُصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ؛ أَدْ خَلَهُ اللهُ النَّارَ » أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ؛ أَدْ خَلَهُ اللهُ النَّارَ » أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وَجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) برَقْم (٢٦٥٤)، والطبرانيُّ في «الكبير» (١٩/رقم ١٩٩)، والحاكمُ (٢٩٣)، والبيهقيُّ في «الشُّعَب» (١٦٣٦)، وابنُ أبي الدُّنيا في «الصَّمت» (١٤١) عن كَعب بن مالِك، عن النبيِّ ﷺ.

وقَالَ الإِمَامُ العُقَيْلِي فِي «الضَّعَفَاءِ» (٢/ ٤٩٥): «فِي هَذَا البَابِ أَحَادِيثُ لَيِّنَةُ الأَسَانِيدِ، كُلُّهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ».

وَرُوِيَ: «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ الله -تَعَالى- لا يَتَعَلَّمُهُ وَرُوِيَ: «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ الله -تَعَالى- لا يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضاً مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِد عَرْفَ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ» إِلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضاً مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِد عَرْفَ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ» -أَخْرَجَهُ أَبُو داوُد(١)-.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «إِنَّ أُوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى عَلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ...»، وَذَكَرَ الثَّلاَثَةَ -وَفِيهِ-:

«... وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ العِلْمَ، وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ القُرْآنَ، فَأَتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ وَعَرَفُهَا، قَالَ: ثَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ فِيكَ العِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأْتُ فِيكَ العُلْمَ قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنْ؛ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ: وَعَلَّمْتُ لِيُقَالَ: عَالِمٌ وَقَرَأْتَ لِيُقَالَ: قَارَئ؛ فَقَدْ قِيلَ! ثُمَّ أُمِر بِهِ، فَسُحِبَ عَلَى وَجُهِهِ، عَلَى وَجُهِهِ، وَتَى النَّارِ...» -أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِي-(").

قُلْتُ: وَهِيَ تَرْتَقِي -بِمَجْمُوعِهَا - إِلَى دَرَجَةِ الحُسْنِ.
 وصحّحَهُ -لغيرِهِ - شيخُنا الألبانيُّ في «صحيح التَّرغيب» (١٠٦).

<sup>(</sup>۱) برَقْم (٣٦٦٤)، وَابْسِنُ مَاجَدة (٢٥٢)، وَأَحْمَد (١/ ٣٣٨) عَسِنْ أَبِي هُرَيْرَة.

وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّان (٧٨)، وَالْحَسَاكِم (٢٨٨ و ٢٨٩)، وشيخُنا في «صحيح الترغيب» (١٠٥).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ مُسْلِم (رَقَم: ١٩٠٥)، وَالنَّسَائِي (٦/ ٢٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَة.



وَعَن حَمَّادِ بْنِ سَلَمَة: «مَنْ طَلَبَ الْحَدِيثَ لِغَيْرِ الله -تَعَالَى-: مُكِرَ بِسِهِ»(۱).

وَعَن بِشْر: «أَوْحَى اللهُ - تَعَالَى - إِلَى دَاوُدَ: لاَ تَجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَالَى أُو لَئِكَ وَاللهُ عَنْ عَجَبَتِي وَأَوْلَئِكَ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ عَلَى عَالِاً مَفْتُوناً وَفَيْكُ فَيُصَدَّكَ بِشَكِّ عَنْ عَجَبَتِي وَأُولَئِكَ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ عَلَى عِبَادِي »(١).



فذَكَرَهُ.

<sup>(</sup>۱) رواهُ أبو نُعَيم في «الحِلية» (٦/ ٢٥١)، وابنُ عبدِ البَرِّ في «الجامِع» (١/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) رواهُ الشَّجَرِيُّ في «الأمالِي» (٢٠٦) -بنحوِهِ - مِن طريق إسحاقَ بنِ أبي حَسَّان: قالَ بعضُ أصحابِنا..













## البِّائِالْقَايِّنِ في أدب العالم في نَفْسِه، ومُراعاة طالِبه ودَرْسِه وَفِيهِ ثَلاثَةُ فُصُولٍ:

## الفَضِّنِكُ الْأَوْلُ في آدابه في نَفْسِهِ

-وَهُوَ اثْنَا عَشْرَ نَوْعاً-:

النَّوْعُ الأَوَّلُ: [ مُراقبة الله - سُبحانه - ]

دَوَامُ مُرَاقَبَةِ الله - تَعَالَى - فِي السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَة، وَالْمُحَافَظَةُ عَلَى خَوْفِهِ فِي جَمِيعِ حَرَكَاتِهِ وَسَكَناتِهِ، وَأَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ؛ فَإِنَّهُ أَمِينٌ عَلَى مَا أُودِعَ مِنَ الْعُلُوم، وَمَا مُنِحَ مِنَ الْحُواسِ وَالفُهُوم:

قَالَ اللهُ - تَعَالَى -: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْلَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ اللهُ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ اللهُ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ اللهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ اللهُ اللهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ اللهُ اللهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ اللهُ اللهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ اللهُ اللهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ اللهُ اللهُ

وَقَالَ -تَعَالَى-: ﴿ بِمَا أَسْتُحْفِظُواْ مِنْ كِنَابِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ

شُهُدَاءً فَكَلَا تَخْشُوا ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشُونِ ﴾[المائدة: ٤٤].

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: «لَيْسَ العِلْمُ مَا حُفِظ؛ العِلْمُ مَا نُفِع»(١).

وَمِنْ ذَلِكَ: دَوَامُ السَّكِينَةِ وَالوَقَارِ، وَالْخُشُوعِ، وَالسَّرَعِ، وَالسَّرَعِ، وَالسَّرَعِ، وَالسَّرَعِ، وَالسَّرِينَةِ وَالوَقَارِ، وَالْخُشُوعِ»(١).

وَمِمَّا كَتَبَ مَالِكُ إِلَى الرَّشيدِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: إِذَا عَلِمْتَ عِلْمًا وَلَمْ عَنْهُمَا-: إِذَا عَلِمْتَ عِلْمًا وَلَيْرَ عَلَيْكَ أَثَرُهُ، وَسَكِينَتُهُ، وَسَمْتُهُ، وَوَقَارُهُ، وَحِلْمُهُ وَلِهِ عَلَيْكُ : «العُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاء»(٦).

وَقَالَ عُمَرُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: «تَعَلَّمُوا العِلْمَ، وَتَعَلَّمُوا لَهُ السَّكِينَةَ وَالوَقَارَ»(1).

<sup>(</sup>١) رواهُ البيهقيُّ في «المدخل» (١٦٥)، وأبو نُعَيْم في «الحِلية» (١٦)، وأبو نُعَيْم في «الحِلية» (٩٩)، والسُّبْكِيُّ في «مُعجم شُيوخه» (٩٩).

<sup>(</sup>٢) قَالَ الإمام مَالِكٌ -رجِمَهُ الله-: «حَثَّى عَلَى مَنْ طَلَبَ العِلْمَ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَقَارٌ، وَسَكِينَةٌ، وَخَشْيَةٌ، وَالعِلْمُ لَمِن رُزِقَ خَيْرَه..».

كَذَا فِي «سِيرِ أَعْلاِم النُّبَلاَءِ» (٨/ ١٠٧ - ١٠٨) - لِلإِمَامِ الذَّهَبِيّ -.

<sup>(</sup>٣) تقدَّمَ تخريجُ هذا الحديث المَرفُوع.

<sup>(</sup>٤) رواهُ البيهقيُّ في «المدخل» (٦٢٩)، وفي «شُعَب الإيمان» (١٦٥١)، وابنُ عبد البَرِّ في «الجامِع» (٨٩٣).

وَعَنِ السَّلَفِ: «حَقُّ عَلَى العَالَمِ أَنْ يَتُواضَعَ للله فِي سِرِّهِ وَعَلانِيَتِهِ، وَيَقِفَ عَلَى مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ».

## 0 الثَّانِي: [صيانةُ العِلمِ]

أَنْ يَصُونَ العِلْمَ كَمَا صَانَهُ عُلَماءُ السَّلَفِ، وَيَقُومَ لَهُ بِمَا جَعَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المَا اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المُلْمُلِمُ ال

قَالَ الزُّهْرِيِّ: «هَوَانٌ بِالعِلْمِ أَنْ يَحْمِلَهُ العَالِمُ إِلَى بَيْتِ الْمَتَعَلِّم»(۱). وَأَحادِيثُ السَّلَفِ فِي هَذَا النَّوْعِ كَثِيرَةٌ.

وَقَدْ أَحْسَنَ القائِلُ - وَهُوَ القَاضِي أَبُو الْحَسَنِ الْجُرْجَانِيّ (')-: وَلَمْ أَبْتَذِلْ فِي خِدْمَةِ العِلْمِ مُهْجَتِي لِأَخْدُمَ مَن لاقَيْتُ لَكِنْ لِأُخْدَمَا أَبْتَذِلْ فِي خِدْمَةِ العِلْمِ مُهْجَتِي لِأَخْدُمَ مَن لاقَيْتُ لَكِنْ لِأُخْدَمَا أَأَشْفَى بِهِ غَرْسًا وَأَجْنِيهِ ذِلَّةً إِذَا فَاتِّباعُ الجَهْل قَدْ كَانَ أَحْزَمَا

<sup>(</sup>١) رواهُ الجوهريُّ في «مُسند الموطأ» (١١٢).

 <sup>(</sup>٢) هو عليُّ بنُ عبد العزيز الجُرجانيُّ، المتوفَّ سَنَةَ (٣٩٢هـ).
 مُترجَمٌ في «البداية والنِّهاية» (١١/ ٣٨٠).

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ العِلْمِ صَانُوهُ صَانَهُمْ وَلَوْ عَظَّمُوهُ فِي النَّفُوسِ لَعُظِّمَا(')

فَإِنْ دَعَتْ حَاجَةٌ إِلَى ذَلِكَ -أَوْ ضَرُورَةٌ-، أَو اقْتَضَتْهُ مَصْلَحَةٌ دِينِيَّةٌ- رَاجِحَةٌ عَلَى مَفْسَدَةٍ-: بَذَلَهُ، وَحَسُنَتْ فِيهِ نِيَّةٌ صَالِحَةٌ؛ فَلاَ بَأْسَ بِهِ -إِنْ شَاءَ اللهُ -تَعَالَى-.

وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا جَاءَ عَنْ بَعْضِ أَئِمَّةِ السَّلَفِ مِنَ المَشْيِ إِلَى الْمُشْيِ إِلَى الْمُشْيِ اللهُ وَوُلاَةِ الأَمْرِ(٢) -كَالزُّهْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ -وَغَيْرِهِمَا-؛ لاَ عَلَى

(١) مِن الشَّعر الجَميل الذي كان يتداوَلُهُ أهلُ الحديثِ والأُدَباء -على حَدِّ سَــواء-.

فانظُر «أمالي الشَّجَري» (١/ ٨١)، و «مشيخة المَراغِي» (١/ ١٢٩)، و «المشيخة المَراغِي» (١/ ١٢٩)، و «المقاصد الحسنة» (٣٥) - للسَّخاوِيِّ-، و «مُحاضَرات الأدباء» (١/ ٥٢) - للرَّاغِب الأصبهانِي-، و «ربيع الأبرار» (٤/ ٣٥) - للزَّغَشَرِيِّ-، وقال -قَبلَ إيرادِه لها-:

«وقد أحسنَ كُلَّ الإحسان، كأنَّما نُسِجَت في طُرَرٍ حِسَان».

(٢) قَالَ الإِمَامُ العَلاَّمَةُ ابْنُ الوَزِيرِ اليهانِيُّ في «العَواصِمِ وَالقَواصِمِ فِي الذَّبِّ عَن سُنَّةِ أَبِي القَاسِم» (٨/ ١٨) -مُبَيِّناً مَا يَجُوزُ مِن ذَلِك-:

«المُخالَطَةُ لِلْمَصَالِحِ المُتَعَلِّقَةِ بِالعَامَّةِ -مِنَ الشَّفَاعَةِ لِلفُقَرَاء، وَالتَّبْلِيخِ لِلمَظْلُومِين - أَوْ نَحْوِ ذَلِك -، أَوِ المَصَالِحِ الخَاصَّةِ بِالمُلُوكِ -مِن وَعْظِهِم، أَوْ لَلمَظْلُومِين - أَوْ نَحْوِ ذَلِك -، أَوِ المَصَالِحِ الخَاصَّةِ بِالمُلُوكِ -مِن وَعْظِهِم، أَوْ تَدْكِيرِهِم، وَتَعْرِيفِهِم بَمَا لِجَبُ لِلمُسْلِمِين، وَتَعْلِيمِهِم مَعَالِمَ الدِّين، وَسَواءٌ كَانَ = تَذْكِيرِهِم، وَتَعْرِيفِهِم بِمَا يَجِبُ لِلمُسْلِمِين، وَتَعْلِيمِهِم مَعَالِمَ الدِّين، وَسَواءٌ كَانَ =

أَنَّهُم قَصَدُوا بِذَلِكَ فُضُولَ الأَغْرَاضِ الدُّنْيَوِيَّةِ.

وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ المَّاتِيُّ إِلَيْهِ مِنَ العِلْمِ، وَالزُّهْدِ فِي المَنْزِلَةِ العَلِيَّةِ، وَالزُّهْدِ فِي المَنْزِلَةِ العَلِيَّةِ، وَالمَّحَلِّ الرَّفِيعِ: فَلاَ بَأْسَ بِالتَّرَدُّدِ إليه لِإفادَتِهِ؛ فَقَدْ كَانَ سُفْيَانُ التَّوْرِيِّ يَمْشِي إِلَى إِبْرَاهِيمَ ابْنِ أَدْهَمَ، وَيُفِيدُهُ (۱). التَّوْرِيِّ يَمْشِي إِلَى إِبْرَاهِيمَ ابْنِ أَدْهَمَ، وَيُفِيدُهُ (۱).

وَكَانَ أَبُو عُبَيْد يَمْشِي إِلَى عَلِيِّ بْنِ المَدِينِيِّ؛ يُسْمِعُهُ غَرِيبَ الْحَدِيثِ". الْحَدِيثِ(٢).

= ذَلِكَ عَلَى جِهَةِ التَّصْرِيح، أو التَّلْوِيح - مَعَ حُسْنِ النَّيَّة -.

وَهَذَا الْقِسْمُ يَكُونُ مُسْتَحَبًّا غَيْرَ مَكْرُوه، وَسَواءٌ كَانَ الغَرَضُ الحَاصِلُ مِن ذَلِكَ: تَرْكَهُم لِلبَاطِلِ -كُلِّه-، أَوْ تَرْكَهُم لِبَعْضِهِ، وَتَخْفِيفَهُم مِنْه».

وَلِلاَّخِ الصَّدِيقَ الشَّيْخِ الدُّكْتُورِ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ بَـرْجَس آل عَبْـدِ الكَـرِيمِ - يَخْلَلنهُ- رِسالَةٌ مُفْرَدَةٌ فَرِيدَةٌ -فِي هَذَا البَابِ-.

(١) رَوَى اللَّه يَنُورِيُّ في «اللَّجالَسَة» (٢٩٧١)، وأبو نُعَيْم في «الحِلية» (٢٩٧١) عن أبي عيسى النَّخَعِيِّ، قال: قَدِمْتُ مع الثَّوريِّ بَيت المقدِس، وإذا إبراهيمُ بنُ أَدْهَم بِها، فأرسلَ إلى الثوريِّ، فقال: تعالَ؛ فحدِّثْنا.

فقيلَ له: يا أبا إسحاق! تَبْعَثُ إليهِ بمِثلِ هذا؟!

فقالَ إبراهيمُ: إنَّما أردتُ أنْ أَنْظُرَ كيف تواضُعُهُ للفُقراء.

قال: فإذا سُفيان الثُّوريُّ قد جاءَهم.

(٢) «صفة الصَّفوة» (٢/ ٣٢١) - لابنِ الجوزيِّ -، و «سِيرَ أعلام النُّبَلاء» =

## الثَّالِث: [ الزهد في الدنيا ]

أَنْ يَتَخَلَّقَ بِالزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا، وَلْيُقَلِّلِ مِنْهَا بِقَدْرِ الإِمْكَانِ الَّـذِي لاَ يَضُرُّ بِنَفْسِهِ، أَوْ بِعِيالِهِ؛ فَإِنَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِذَلِكَ -عَلَى الوَجْهِ المُعْتَدِلِ مِنَ القَنَاعَةِ - لَيْسَ يُعَدُّ مِنَ الدُّنْيَا.

وَأَقَلُّ دَرَجَاتِ العَالِمِ: أَنْ يَسْتَقْذِرَ التَّعَلُّقَ بِالدُّنْيَا؛ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ النَّاسِ بِخِسَّتِهَا وَفِتْنَتِهَا، وَسُرْعَةِ زَوَالْهِا، وَكَثْرَةِ تَعَبِهَا وَنَصَبِهَا؛ فَهُ وَ أَحَتُّ بِخِسَتِهَا وَفِتْنَتِهَا، وَسُرْعَةِ زَوَالْهِا، وَكَثْرَةِ تَعَبِهَا وَنَصَبِهَا؛ فَهُ وَ أَحَتُّ بِخِصَتِهَا وَفِتْنَتِهَا، وَالاشْتِغالِ بِهُمومِهَا.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: «لَوْ أُوصِيَ لِأَعْقَلِ النَّاسِ: صُرِفَ إِلَى الزُّهَّاد»(١).

... فَلَيْتَ شِعْرِي؛ مَنْ أَحَقُّ مِنَ العُلَمَاءِ بِزِيادَةِ العَقْلِ، وَكَمَالِهِ؟!

=(١٠/٧٩)، والقِفْطِيّ في «إنباه الرُّواة» (٣/١٧)، ثُمَّ قالَ -عَقِبَها-: «إجلالاً لِعِلْمِهِ، وهذه شِيمةٌ شريفةٌ -رَحِمَ اللهُ أبا عُبَيْدٍ-».

وفي «الآداب» (٦٣٠) -للبيهقيِّ -: سُؤَالُ ابنِ المَدِينِيِّ لأبي عُبَيد عن بعض غريب الحديث.

(۱) «حِلية الأولياء» (٩/ ١٢٣)، و«مناقِب الشَّافعيّ» (٢/ ١٧١) -للبيهقيّ-. وَقَالَ عِنْ مُعَاذ: «لَوْ كَانَت الدُّنْيا تِبْراً يَفْنَى، وَالآخِرَةُ خَزَفاً يَبْقَى: لَكَانَ يَنْبَغِي لِلعاقِلِ إِيثَارُ الْخَزَفِ البَاقِي عَلَى الفَانِي مِن التِّبْر؛ فَكَيْفَ وَالدُّنْيَا خَزَفٌ فَانٍ، وَالآخِرَةُ تِبْرٌ باقٍ»(۱).

## ○ الرَّابِع: [ تنزيهُ العلم عن أغراض الدنيا ]

أَنْ يُنَزِّهَ عِلْمَهُ عَنْ جَعْلِهِ سُلَّماً يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الأَغْرَاضِ الدُّنْيَوِيَّةِ؛ مِنْ جَاهِ(٢)، أَوْ مالٍ، أَوْ سُمْعَةٍ، أَوْ شُهْرَةٍ، أَوْ خِدْمَةٍ، أَوْ تَقَدُّمٍ عَلَى أَقْرَانِهِ.

قَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: «وَدِدْتُ أَنَّ الْحَلْقَ تَعَلَّمُوا هَذَا العِلْمَ عَلَى أَن لاَ يُنْسَبَ إِلَيَّ حَرْفٌ مِنْه»(٢).

<sup>(</sup>١) أَوْرَدَهُ الغزَالِيُّ فِي «الإحياء» (٣/ ٢٠٧).

و(التِّبْر)، هو: الذَّهَب.

<sup>(</sup>٢) قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ -رَحِمَهُ الله-:

<sup>«</sup> حُبُّ الرِّياسَة أَعْجَبُ إِلَى الرَّجُلِ مِنَ النَّاهَبِ وَالفِضَّةِ، وَمَن أَحَبَّ الرِّياسَةَ طَلَبَ عُيُوبَ النَّاسِ».

كَذَا فِي «طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ» (٢/ ١٤).

<sup>(</sup>٣) قال الإمامُ ابنُ حِبَّانَ في «صحيحِه» (٥/ ٩٩٩ -٠٠٥):



وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَة: «كُنْتُ قَدْ أُوتِيتُ فَهْمَ القُرْآنِ؛ فَلَـمَّا قَبِلْتُ الصُّرَّةَ (') -مِن أَبِي جَعْفَرٍ - سُلِبْتُهُ، فَنَسْأَلُ اللهَ -تَعَالَى - الْسَامَحَةَ (').

### الخامس: [ التنزه عن ركائل المكاسب]

أَنْ يَتَنَزَّهَ عَن دَنِيِّ المَكَاسِبِ، وَرَذِيلِها -طَبْعاً (٦)-، وَعَنْ مَكْرُوهِهَا

«للشافعي - رَحِنَلَثه - ثلاثُ كَلِماتٍ ما تكلَّمَ بها أحدٌ في الإسلامِ قَبْلَهُ، ولا تَفوَّهُ بها أحدٌ بعده ؛ إلّا والمأخذُ فيها كان عنه :

إحداها: إذا صحَّ لكُم الحديثُ عن رسولِ الله ﷺ؛ فخُذُوا به، ودَعُوا قَولِي.

والثانية: ما ناظرت أحداً -قطُّ- فأحببت أنْ يُخطِئ.

والثالثة: وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ تَعلَّمُوا هذه الكُتُبَ ولمْ يَنسِبُوهَا إليَّ».

وانْظُر تَعْلِيقِي عَلَى هَذا الأثرِفِي كِتَابِ «الفَارِق بَيْنَ المُصَنَّف وَالسَّارِق» (ص٣١-٣٢)

-لِلسُّيُّوطِي-بتحقيقي-.

(١) عَطِيَّة السُّلطان.

(٢) بنحوه في «المُنتَظَم» (١٠/ ٦٨) - لابنِ الجوزيِّ-.

(٣) أي: فيما تُطبَع عليه النُّفوسُ النَّظيفةُ الشريفةُ التي لم تتدنَّسْ بالطِّباعِ القَـنِدَة.

-عادةً وَشَرْعاً-: كَالْحِجامَةِ، وَالدِّباغَةِ، وَالصَّرْفِ، وَالصِّباغَةِ(١).

(١) وَبَعْضُهَا يَخْتَلِفُ حُكْمُهُ بِاخْتِلاَفِ العُرْفِ، وتنوُّع الزَّمَانِ وَالمَكَان.

وانظُر الكلامَ عليها -بشيءٍ مِن البيانِ - فيها كَتَبَهُ أَخُونا الفاضل الشيخ مشهور حسن -حفظهُ اللهُ - في كتابِ «المُروءةُ وخَوارِمُها» (ص٢٦٢ و٢٣٧ و٢٣٧) - هذا في المِهن الثلاثة الأولى -على الترتيب-.

وانظُر -كـذلك- في (الـصِّياغة): (ص٢٥٥)، وفي (الـصِّباغة): (ص٢٥٦).

وقد سُئِلَ سَمَاحةً أُستاذِنا الشيخ عبد العزيز بن باز - رَحِمُلَتْهُ-:

«يعتقدُ بعضُ النَّاسِ أنَّ هُناكَ حِرَفاً غيرَ شريفةٍ، ويُوَبِّخُونَ مَن يعملُ فيها؛ كالطِّباخة، والحلاقة، وصناعة الأحذية، والعمل في النَّظافة -وغيرها-؛ فهل هُناك دليلٌ شرعيٌّ يُثْبِتُ صِحَّةَ هذا الاعتقاد؟

وهل مِثلُ هذه الحِرَف ترفضُها العادات، والطِّباعُ العربيَّة؛ أفيدُونَا -جَزاكُمُ اللهُ خيراً-؟».

#### فأجاب:

«لا نَعْلَمُ حَرَجاً في هذه الحِرَفِ - وأشباهِها مِن الحِرَفِ الْمُباحةِ - إذا اتَّقَى صاحِبُها رَبَّهُ، ونَصَحَ، ولم يَعْشَ مُعامِلِيه؛ لِعُمومِ الأدلَّةِ الشرعيَّةِ في ذلك؛ مِثل قولِهِ عَيِّلَةٌ لَمَّا سُئلِ: أيُّ الكَسْبِ أطيبُ؟ قال: «عَمَلُ الرَّجُلِ بيدِهِ، وكُلُّ بيعٍ مَبرودٍ» - رواهُ البزَّارُ [(٣٧٣١)]، وصحَّحَهُ الحاكِمُ [(٢١٦٠)]، وصحَّحَهُ الحاكِمُ [(٢١٦٠)]، وصحَّحَهُ ا

وَكَذَلِكَ يَتَجَنَّبُ مَوَاضِعَ التُّهَمَ -وَإِنْ بَعُدَت-، وَلاَ يَفْعَلْ شَيْئًا وَكَذَلِكَ يَتَجَنَّبُ مَوَاضِعَ التُّهَمَ وَإِنْ بَعُدَت-، وَلاَ يَفْعَلْ شَيْئًا-؛ يَتَضَمَّنُ نَقْصَ مُرُوءَةٍ، أَوْ مَا يُسْتَنْكُرُ ظاهِراً -وَإِنْ كَانَ جائِزاً باطِناً-؛ فَإِنَّهُ يُعَرِّضُهُ لِلوَقِيعَة، وَيُوقِعُ النَّاسَ فِي الظُّنُونِ فَإِنَّهُ يُعَرِّضُهُ لِلوَقِيعَة، وَيُوقِعُ النَّاسَ فِي الظُّنُونِ المَكْرُوهَةِ، وَتَأْثِيمِ الوَقِيعَةِ.

فَإِنِ اتَّفَقَ وُقُوعُ شَيْءٍ مِن ذَلِكَ مِنْهُ ؛ لِحَاجَةٍ -أَوْ نَحْوِهَا-: أَخْبَرَ مَن شَاهَدَهُ بِحُكْمِهِ ، وَبِعُذْرِهِ ، وَمَقْصُودِهِ ؛ كَيْلاَ يَأْثَمَ بِسَبَهِ ، أَوْ يَنْفِرَ مَن شَاهَدَهُ بِحُكْمِهِ ، وَبِعُذْرِهِ ، وَمَقْصُودِهِ ؛ كَيْلاَ يَأْثُمَ بِسَبَهِ ، أَوْ يَنْفِرَ عَنْهُ ، فَلاَ يَنْتَفِعَ بِعِلْمِهِ ، وَلِيَسْتَفِيدَ ذَلِكَ الجَاهِلُ بِهِ .

وَلِذَلِكَ؛ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ لِلرَّجُلَيْنِ -لَـمَّا رَأَياهُ يَتَحَدَّثُ مَعَ صَفِيَّة -، فَوَلَّيَا: «عَلَى رَسْلِكِها؛ إِنَّهَا صَفِيَّةُ».

=العلّامةُ الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٢٠٧) -، وقولُ هُ ﷺ: «ما أكلَ أحدٌ طَعاماً -قطُّ - خيراً مِن أَنْ يَأْكُلَ مِن عَمَلِ يَدِهِ، وكان نبيُّ الله داود يأكُلُ مِن عَمَلِ يَدِهِ، وكان نبيُّ الله داود يأكُلُ مِن عَمَلِ يدِهِ» -رواهُ البخاريُّ في «صحيحِهِ» [(٢٠٧٢)] -، ولأنَّ النّاسَ في حاجةٍ إلى هذه الحِرَفِ وأشباهِها؛ فتعطيلُها والتنزُّه عنها يضرُّ المُسلمِين، ويُحوجهم إلى أنْ يقومَ بها أعداؤُهُم.

وعلى مَن يعمَلُ في النَّظافَةِ أَنْ يجتهدَ في سَلامَةِ بَدَنِهِ، وثِيابِهِ مِن النَّجاسةِ، والعِنايةِ بتطهيرِ ما أصابَها منها، والله وليُّ التوفيق».

كذا في «مجموع الفتاوَى» (٥/ ٢٥) -له-.

ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى السَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى السَّمْ فَخِفْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُم اشَيْعاً»(١)!

(١) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٢٠٣٨)، وَمُسْلِم (٢١٧٥) عَن صَفِيَّة بِنْتِ حُيَـيٌ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-.

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم (٢١٧٤) عَن أَنس.

وذكر البيهقيُّ في «الآداب» (٢٣٢)، وفي «شُعَب الإيان» (٦٣٨٣) عن زيد بن ثابتٍ قولَهُ: «إنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أُرَى في مكانٍ يُساءُ بي فيه الظَّنُّ».

وفي «مكارِم الأخلاق» (٤٧٧) -للخرائطيّ - عن عُمَر بن الخطّاب - رضي اللهُ عنهُ -: «مَن أقامَ نفسَهُ مَقام التُّهَمَة؛ فلا يَلُومَنَّ إلّا نَفْسَه».

(فائدةٌ): (التُّهَمَة) «بفَتْح الهاء» -كما في «مُختار الصِّحاح» (ص٣٤٦) -للرَّازِي-.

قَالَ ابْنُ دَقيقِ العِيد:

«وَهَذا يَتَأَكَّدُ فِي حَقِّ العُلَمَاءِ، وَمَن يُقْتَدى بِهِ؛ فَلاَ يَجُوزُ لَهُم أَنْ يَفْعَلُوا فِعْ الأَ يُوجِبُ سُوءَ الظَّنِّ بِهِم، وَإِنْ كَانَ لَهُم فِيهِ مَخْلَصٌ، لِأَنَّ ذَلِكَ سَبَبُ لِإِبْطَالِ الانْتِفاع بِعِلْمِهِم.

وَمِن ثَمَّ قَالَ بَعْضُ العُلَماء: يَنْبَغِي لِلحاكِمِ أَن يُبَيِّنَ لِلمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَجْهَ الحُكُم -إِنْ كَانَ خَفِيًّا-؛ نَفْياً لِلتُّهَمَةِ».

نَقَلَهُ الحافِظُ ابْنُ حَجَرِ فِي «فَتْحِ البَارِي» (٤/ ٣٢٩).

#### السَّادِس: [ المُحافَظة على شعائر الإسلام]

أَنْ يُحَافِظَ عَلَى القِيامِ بِشَعائِرِ الإِسْلاَم، وَظَواهِرِ الأَحْكَامِ؛ كَإِقَامَتِهِ الصَّلاَة فِي مَسَاجِدِ الجَهَاعَاتِ، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ لِلخُواصِّ وَالعَوَامِّ، وَالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ المُنْكَر، وَالصَّبْرِ عَلَى الأَذَى وَالعَوَامِّ، وَالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ المُنْكَر، وَالصَّبْرِ عَلَى الأَذَى - بِسَبَبِ ذَلِكَ - ؛ صَادِعاً بِالحَقِّ عِنْدَ السَّلاَطِين (١)، باذِلاً نَفْسَهُ لله، لاَ يَخافُ فِيهِ لَوْمَةَ لائِم، ذَاكِراً قَوْلَهُ -تَعَالَى -: ﴿ وَأَصْبِرَ عَلَى مَا أَصَابِكَ إِنَ يَعَالَى مَا أَصَابِكَ إِنَّ وَيَعَالَى مَا أَصَابِكَ إِنَّ وَيَعَالَى مَا أَصَابِكَ إِنَّ وَيَعَالَى مَا الله عَلَى اللهُ وَلَكُمِنْ عَرْمُ اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

وَكَذَلِكَ القِيَامُ بِإِظْهَارِ السُّنَنِ، وَإِخْمَادِ البِدَع، وَالقِيامِ لله -تَعَالى - فَيَ أُمُورِ الدِّين، وَمَا فِيهِ مَصالِحُ الْمُسْلِمِين - عَلَى الطَّرِيق المَشْرُوعِ، وَالمَسْلَكِ المَطْبُوعِ - مُجْتَهِداً -.

وَلاَ يَرْضَى مِن أَفْعَالِهِ الظَّاهِرَةِ وَالباطِنَةِ بِالجائِزِ مِنْهَا، بَلْ يَأْخُذُ

<sup>(</sup>١) بِالسِّرِّ وَالْحَفَاء، لاَ بِالْجَهْرِ، والعَلَنِ، وَالاسْتِعْدَاء!

وَانْظُر كِتَابِ «مُعَامَلَة الحُكَّام فِي ضُوءِ الكِتابِ وَالسُّنَّة» -لِلاَّخِ الشَّيْخ عَبْد السَّلام البَرْجَس - يَخَلَللهُ-، وكذا كِتابي «تحذيرات العُلماء الثِّقات...».

نَفْسَهُ بِأَحْسَنِها وَأَكْمَلِهَا؛ فَإِنَّ العُلَمَاءَ هُمُ القُدْوَةُ، وَإِلَيْهِمُ المُرْجِعُ فِي الْأَحْكَامِ، وَهُم حُجَّةُ الله - تَعَالَى - عَلَى العَوَامّ، وَقَدْ يُراقِبُهُم لِلأَخْذِ عَنْهُم مَن لاَ يَعْلَمُونَ. عَنْهُم مَن لاَ يَعْلَمُونَ.

وَإِذَا لَمَ يَنْتَفِعِ العَالِمُ بِعِلْمِهِ: فَغَيْرُهُ أَبْعَدُ عَنِ الْانْتِفَاعِ بِهِ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «لَيْسَ العِلْمُ مَا حُفِظَ، العِلْمُ مَا نَفَعَ »(١). وَلِهَذَا عَظُمَت زَلَّهُ العالِم ؛ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنَ المَفاسِدِ - لِاقْتِدَاءِ النَّاسِ بِهِ -.

# السَّابِع: [ المُحافَظة على المنحوبات الشرعية ]

أَنْ يُحَافِظَ عَلَى المَنْدُوبَاتِ الشَّرْعِيَّة -القَوْلِيَّة وَالفِعْلِيَّة-؛ فَيُلاَزِمَ وَلاَوَةَ القُرْآنِ، وَذِكْرَ الله -تَعَالى- بِالقَلْبِ وَاللِّسَان، وَكَـذَلِكَ مَا وَرَدَ وَلاَوَةَ القُرْآنِ، وَذِكْرَ الله -تَعَالى- بِالقَلْبِ وَاللِّسَان، وَكَـذَلِكَ مَا وَرَدَ مِنْ الدَّعَوَاتِ وَالأَذْكَارِ فِي آناءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ")، وَمِنْ نَوافِلِ العِبَادَاتِ مِنَ الدَّعَوَاتِ وَالأَذْكَارِ فِي آناءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ")، وَمِنْ نَوافِلِ العِبَادَاتِ مِنَ الدَّعَوَاتِ وَالطَّلاَةِ، وَالطَّيَامِ، وَحَجِّ البَيْتِ الحَرَام، وَالصَّلاةِ عَلى النَّبِيِّ عَلَيْلِهُ؛

<sup>(</sup>١) تقدَّمَ.

<sup>(</sup>٢) وفي كتابي «الصحيح المُستخرَج...» جَمْعٌ لأكثرِ ذلك؛ إنْ لمْ يَكُن كُلَّهُ -فيها أحْسَبُ -بحمدِ الله-.

VI

فَإِنَّ مَحَبَّتَهُ وَإِجْلاَلَهُ وَتَعْظِيمَهُ وَاجِبُ (')، وَالأَدَبَ عِنْدَ سَمَاعِ اسْمِهِ، وَذِكْرِ سُنَّتِهِ: مَطْلُوبٌ، وَسُنَّةٌ.

كَانَ مَالِكٌ -رَضِيَ اللهُ -تَعَالَى - عَنْهُ - إِذَا ذُكِرَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: تَغَيَّرَ لَوْنُهُ، وَيَنْحَنِي -(١).

وَكَانَ جَعْفَرُ بْنِ مُحَمَّد إِذَا ذُكِرَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ عِنْدَهُ: اصْفَرَّ لَوْنُهُ (٣).

وَكَانَ ابْنُ القَاسِمِ إِذَا ذُكِرَ النَّبِيُّ عَيْكِيٌّ: يَجِفُّ لِسانُهُ فِي فِيهِ - هَيْبَةً لِرَسُولِ الله عَيْكِيٍّ -.

<sup>(</sup>١) وَفِي أَوَّلِ شُهُورِ سَنَةِ (١٤٢٧هـ)، المُوافِقَة لِسَنَةِ (٢٠٠٦م)-: حَصَلَتْ عِنْةٌ كُبْرَى لِلمُسْلِمِين؛ تَمَثَّلَتْ بِرَسْمِ ساخِرٍ قامَ بِهِ بَعْضُ الكُفَّارِ -مِنْ بِلاَدِ الغَرْبِ-؛ اسْتِهْزاءً بِالرِّسُولِ الأَعْظَمِ عَلَيْهُ، فاسْتَنْكَرَ ذلك -ورَفَضَهُ- عُمُومُ المُسْلِمِين فِي بِقَاع الأَرْضِ -حُكَّاماً وَمَحُكُومِين-.

<sup>﴿</sup> إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَاوَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴾ ... واللهُ المُستعانُ..

<sup>(</sup>٢) «المدخل» (٦٩٨) -للبيهقيِّ-.

<sup>(</sup>٣) «وسيلة الإسلام» (ص١٤٦) -لابنِ قُنْفُذ القُسَنْطِينيِّ-، و «المواهب اللدُنِيَّة» (٢/ ٦٣٩) -للقَسْطَلَّانِيِّ-.

وَيَنْبَغِي لَـهُ -إِذَا تَـلاَ القُـرْآنَ-: أَنْ يَتَفَكَّـرَ فِي مَعَانِيهِ، وَأُوامِرِهِ وَنُواهِيه، وَوَعِيدِهِ، وَالوُقُوفِ عِنْدَ حُدُودِهِ.

وَلْيَحْذَرْ مِن نِسْيَانِهِ بَعْدَ حِفْظِهِ؛ فَقَدْ وَرَدَ فِي الأَخْبَارِ النَّبُوِيَّة مَا يَرْجُرُ عَن ذَلِك (۱).

وَالأَوْلَى أَن يَكُونَ لَهُ -مِنْهُ-فِي كُلِّ يَوْمٍ وِرْدٌ راتِبٌ، لاَ يُخِلُّ بِهِ؟ فَإِنْ غَلَبَ عَلَيْهِ: فَيَوْمٌ وَيَوْمٌ.

وَقِسراءَةُ القُسرآنِ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّام وِرْدٌ حَسَنٌ - وَوَرَدَ فِي

(١) كَمَا فِي قَوْلِهِ ﷺ: «تَعَاهَـدُوا القُـرْآن؛ فَإِنَّـهُ أَشَـدُّ تَفَلَّنـاً مِـنَ الإِبـلِ فِي عُقْلِهَا»، رَوَاهُ البخاريُّ (٣٣٠٥)، ومُسلمٌ (٧٩١) عن أبي مُوسَى.

وَلاَ يَصِحُ حَدِيثٌ فِيهِ تَرْتِيبٌ وَعِيدٍ وَإِثْمٍ عَلَى ذَلِكَ؛ فَتَنبُّه!

وأشهرُها (!): الحديثُ الدي رواهُ أبو داود (٢٦١)، والترمديُّ الدي رواهُ أبو داود (٢٩١٦)، والترمديُّ الذي ر٢٩١٦)، والبزَّار (٢١١٩)، وأبو يَعْلَى (٢٢٦٥) عن أنسِ بنِ مالكِ، قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي؛ حتى القَذاةُ يُخِرِجُها الرَّجُلُ مِن الله السَّجِدِ، وعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي، فلَمْ أَرَ ذَنْباً أعظمَ مِن سُورةٍ مِن اللهُ رآنِ اللهُ رآنِ اللهُ وَيَها رَجُلٌ، ثُمَّ نَسِيَها».

وضعَّفَهُ شيخُنا الإمامُ الألبانيُّ -مُطَوَّلًا في «تخريج سُنَن أبي داود» (٧١).

# الحَدِيث(١)، وَعَمِلَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل-(٢).

## ٥ الثَّامِنُ: [ الحرص على التعامل بمكارم الأخلاق ]

مُعَامَلَةُ النَّاسِ بِمَكارِمِ الأَخْلاق: مِنْ طَلاقَةِ الوَجْهِ، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ، وَإِطْعَامِ الطَّعَام، وَكَظْمِ الغَيْظ، وَكَفِّ الأَذَى عَنِ النَّاس، والسَّلاَمِ، وَإِطْعَامِ الطَّعَام، وَكَظْمِ الغَيْظ، وَكَفِّ الأَذَى عَنِ النَّاس، وَاحْتِهَالِهِ مِنْهُم، وَالإِيثَار، وَتَرْكِ الاسْتِئْثَار، وَالإِنْصَافِ، وَتَرْكِ الاسْتِئْثَار، وَالإِنْصَافِ، وَتَرْكِ الاسْتِئْثَار، وَالإِنْصَافِ، وَتَرْكِ الاسْتِئْصَافِ، وَالإِنْصَافِ، وَالمَّعْيِ فِي قَضَاءِ الاسْتِئْصَافِ ، وَالسَّعْيِ فِي قَضَاءِ

(۱) لعلَّهُ يُشيرُ إلى حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو: عِنْدَ البُخارِي (٥٠٥٢)، وَمُسْلِم (١١٥٩) - وَغَيْرِهِمَا - بِأَلْفَاظٍ - مِنْهَا - عندَ مُسلِم -: «فَاقْرأُهُ فِي كُلِّ سَبْع، وَلاَ تَزِد عَلَى ذَلِك».

وَانْظُر: «فَتْحَ البَارِي» لابْنِ حَجَر (٨/ ٧١٤).

(٢) قَالَ فِي «الشَّرْحِ الكَبِيرِ» (١/ ٣٦٤): «يُسْتَحَبُّ خَتْمُ القُرْآنِ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّام.

قَالَ عَبْدُ الله بْنُ أَحمد: كَانَ أَبِي يَخْتِمُ القُرْآنَ -فِي النَّهَارِ - فِي كُلِّ سَبْعٍ؛ يَقْرأُ كُلَّ يَوْم سُبْعاً، لاَ يَكَادُ يَتْرُكُهُ نَظَراً».

(٣) هُوَ حُبُّ التَّمَلُّكِ المَّذْمُوم!

(٤) هُوَ الرَّغْبَةُ بِإِنْصَافِ النَّفْسِ، مع هضْمِ حُقُوقِ الآخَرِين!! أمّا إذا كان (الاستِنْصاف) على معنَى قولِ الله -تعالى-: ﴿لَا يُحِبُ اللهُ ٱلْجَهْرَ = الحَاجَاتِ، وَبَذْلِ الجاهِ فِي الشَّفاعَاتِ، وَالتَّلَطُّفِ بِالفُقَرَاءِ، وَالتَّحَبُّبِ إِللهُ الجِيرَانِ، وَالأَقْرِبَاء، وَالرِّفْقِ بِالطَّلَبَةِ، وَإِعانَتِهِم، وَبِرِّهِم.

وَإِذَا رَأَى مَن لاَ يُقِيمُ صَلاّتَهُ(١) -أَوْ طَهَارَتَهُ- أَوْ شَيْئاً مِن

= بِٱلسُّوَءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ﴾ [النساء: ١٤٨]؛ فهذا جائزٌ -بلا رَيْب-.

ومنهُ قولُ القائلِ: «الاستِنْصاف مِن شأنِ الكِرام، والتعصُّب مِن شأنِ اللِّنام».

كما في «البَحر المَدِيد في تفسيرِ القُرآنِ المَجيد» (٢/ ١٠٦).

(١) روَى الرّامَهُرْمُ زِيُّ فِي «المحدِّث الفاصل» (رقم ٤٣٠) عن أبي العالية، قال: كُنَّا إذا أَتَيْنا الرَّجُلَ -لِنأخُذَ عنهُ-، نَظَرْنا إلى صلاتِهِ وَإِنْ أَصارَ أَحسنَ الصَّلاةَ: لمْ نأخُذْ عنهُ.

وفي «الجَرح والتعديل» (١/ ٣٠٧) - لابنِ أبي حاتِم - عن عبد الملِك بن عبد الحميد المَيمونيّ، قال: «ما رأيتُ مُصَلِّياً -قَطُّ - أحسنَ صَلاةً مِن أحمد بن حنبل - تكبيرَه، ورَفْعَ رأسِه، وسُجودَه، وقُعودَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْن، وتشهُّدَهُ، وتسليمَه، ويسترخِي كُلُّ عُضو مِنهُ، ويرجعُ إلى مكانِه، وكان إذا رَفَعَ يديهِ في التكبير: حاذَى بها مَنْكِبَيْهِ، وقرَّبَ إبهامَيْه مِن أُذُنَيْه.

وما رأيتُ أحداً أشدَّ اتِّباعاً لأحاديثِ السُّنَنِ مِنهُ، يَضَعُها مواضِعَها». وانظُر «الكِفاية» (ص٧٥١) -للخطيبِ البغداديِّ-.

وَقَالَ الحافظُ ابْنُ رَجَبٍ فِي «فَتْحِ البَارِي» (٥/ ٥٧) -شَارِحاً حَدِيثَ=



الوَاجِبَاتِ عَلَيْهِ -: أَرْشَدَهُ بِتَلَطُّفٍ وَرِفْقٍ؛ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ مَعَ الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي بَالَ فِي المَسْجِدِ<sup>(۱)</sup>، وَمَعَ مُعاوِيَةَ بْنِ الحَكَمِ لَـاً تَكَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ (۲). الصَّلاَةِ (۲).

= المُسِيءِ صَلاتَهُ -: "وَفِيهِ دَلِيلٌ -أَي: حَدِيثُ المُسيء - عَلَى أَنَّ مَن أَساءَ صَلاتَهُ، فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِإِحْسَانِ صَلاَتِهِ - مُحْمَلاً -؛ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَنَّهُ جاهِلٌ؛ فَيُعَلَّمُ لِجَهْلِهِ".

وَلِأَخِينا الدُّكْتُور الشَّيْخ مُحَمَّد عُمَر بازْمُول -نَفَعَ اللهُ بِهِ- جُـزْءٌ لَطِيفٌ فِي حَدِيثِ «اللَّسِيءِ صَلاَتَهُ -رِوايَةً وَدِرايَةً»؛ وَهُوَ مَطْبُوعٌ.

(١) أَخْرَجَهُ البُخارِيُّ (٢١٩) - وَاللَّفْظُ لَهُ-، وَمُسْلِم (٢٨٥) مِنْ حَدِيثِ أَنس - رَضِيَ اللهُ عَنهُ-، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ، إِذ جَاءَ أَعْرابِيُّ، فَقَامَ يَبُولُ فِي المَسْجِد، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله عَلِيْهِ: مَهْ، مَهْ! قَالَ رَسُولُ الله عَلِيْهِ: يَهُ، مَهْ! قَالَ رَسُولُ الله عَلِيْهِ: فَقَالَ الله عَلِيْهِ: هَهُ، مَهُ! قَالَ رَسُولُ الله عَلِيْهِ: هَهُ اللهُ عَلَيْهِ: هَمُ اللهُ عَلَيْهِ: مَهُ مَهُ! قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: هَمُ اللهُ عَلَيْهِ: عَلَى اللهُ عَلَيْهِ: هَمُ اللهُ عَلَيْهِ: هَمُ اللهُ عَلَيْهِ: هَمُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ مَاءً، فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَنْ القَوْمَ مَاءً، فَقَالَ: فَأَمَرَ رَجُلاً مِنَ القَوْمِ، فَجاءَ عَزَقُ وَجَلَّ مِنَ القَوْمِ، فَجاءَ عَلَيْهِ بَدُلُو مِن مَاءٍ، فَشَنَّهُ عَلَيْهِ.

و «تُزْرِمُوه»؛ أي: «لا تَقْطَعُوا عليه بَوْلَهُ» - كما في «مُحتار الصِّحاح» (ص١٣٦)-.

(٢) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٥٣٧)، وَفِيهِ: «... فَلَـتَّا صَلَّى رَسُولُ الله عَلَيْةِ - فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي-، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا - قَبْلَهُ، وَلاَ بَعْدَهُ - أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، فَوالله مَـا=

#### التَّاسِع: [ طهارة الباطِن والظاهر]

أَنْ يُطَهِّرَ بِاطِنَهُ وَظَاهِرَهُ مِنَ الأَخْلاَقِ الرَّدِيئَةِ، وَيُعَمِّرَهُ بِالأَخْلاَقِ المَّرْضِيَّة.

فَمِنَ الأَخْلَقِ الرَّدِيئَةِ: الغِلُّ، وَالْحَسَدُ، وَالبَغْيُ، وَالغَضَبُ لِغَيْرِ اللهُ حَتَى الأَخْلَقِ الرَّدِيئَةِ: الغِلُّ، وَالْحَسَدُ، وَالبَعْيُ، وَالغَضْبُ لِغَيْرِ اللهُ حَتَى الله - تَعَالَى - ، وَالغِشُّ، وَالكِبْرُ (') ، وَالرِّيَاءُ ، وَالغُبْثُ، وَالخُيلاءُ ، وَالنَّافُسُ وَالبُخْلُ، وَالخُيلاءُ ، وَالنَّافُسُ وَالبُخْلُ ، وَالخُيلاءُ ، وَالنَّافُسُ

= نَهَرَنِي، وَلاَ ضَرَبَنِي وَلاَ شَتَمَنِي، قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لا يصلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِن كَلاَم النَّاسِ، وَإِنَّهَا هُوَ التَّسْبِيحُ، وَالتَّكْبِيرُ، وَقِراءَةُ القُرْآنِ».

(١) روَى مُسلمٌ (١٤٧) (٩١) عن ابنِ مَسعودٍ، عن النبيِ ﷺ: «الكِبُرُ: بَطَرُ الحقِّ، وغَمْطُ النّاسِ».

وقال ابنُ المُبارَكِ - يَخْلَلْهُ-: «الكِبْرُ: أَنْ تَزْدَرِيَ النَّاسَ، والعُجْبُ أَنْ تَرَى أَنَّ تَرَى

كذا في «تَذْكِرَة الحُفَّاظ» (١/ ٢٧٨).

وقيلَ في الفَرْقِ بينهُما: الكِبْرُ يَستدعِي مُتكَبَّراً عليه، يرَى نفسهُ فوقَهُ، ومُتكبِّراً به، وبه ينفصلُ الكِبْرُ عن العُجْب...».

كذا في «فتح الباري» (١٠/ ٥٠٥).

(٢) شِدَّة المَرَح، والاستِعلاء بالباطل.

AY

فِي الدُّنْيَا، وَالْمَبَاهَاةُ بِهَا، وَالْمُداهَنَةُ، وَالتَّزَيُّنُ لِلنَّاس، وَحُبُّ المَدْحِ بِهَا لَمُ عَلْ، وَالعَمَى عَن عُيُوبِ النَّفْسِ، وَالاشْتِغَالُ عَنْهَا بِعُيُوبِ الخَلْقِ، وَالحَمِيَّةُ، وَالعَصَبِيَّةُ لِغَيْرِهِ، وَالغِيبَةُ، وَالحَمِيَّةُ، وَالعَصَبِيَّةُ لِغَيْرِهِ، وَالغِيبَةُ، وَالنَّمِيمَةُ، وَالبَهْتَانُ، وَالكَذِبُ، وَالفُحْشُ فِي القَوْل، وَاحْتِقَارُ النَّاس وَلَوْ كَانُوا دونه -...

فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ مِن هَذِهِ الصَّفَاتِ الْخَبِيثَةِ، وَالأَخْلاَقِ الرَّذِيلَةِ؛ فَإِنَّهَا بَالُ كُلِّ شَرِّ؛ بَلْ هِيَ الشَّرُّ -كُلُّهُ-.

وَقَد يُلِيَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّفُوسِ الخَبِيثَةِ -مِن فُقَهَاءِ الزَّمَانِ (۱) - بِكَثِيرٍ مِن هَذِهِ الصِّفَاتِ؛ إِلاَّ مَنْ عَصَمَ اللهُ -تَعَالى-، وَلاَ سِيَّا الحَسَدُ، وَالعُجْبُ، وَالرِّيَاءُ، وَاحْتِقَارُ النَّاسِ.

وَأَدْوِيَةُ هَذِهِ البَلِيَّةِ مُسْتَوْفًى ذِكْرُها فِي كُتُبِ الرَّقَائِق؛ فَمَن أَرَادَ تَطْهِيرَ نَفْسِهِ مِنْهَا؛ فَعَلَيْهِ بِتِلْكَ الكُتُبِ":

<sup>(</sup>١) كَعَصَبِيَّةِ أَهْلِ الأَحْزَابِ لِأَحْزَابِهِم؛ وَانْظُر رِسَالَتِي: «البيعة بين السُّنَّة والبِدعة عندَ الجهاعات الإسلاميَّة، ورسالتي: «الدَّعْوَة إلى الله بَيْنَ التَّجَمُّعِ الجِزْبِيِّ وَالتَّعَاوُنِ الشَّرْعِيِّ» -وهُما مَطبوعتان -قديهاً - بِحَمْدِ الله -.

<sup>(</sup>٢) فَكَيْفَ هذا الزَّمان؟!!

<sup>(</sup>٣) قَالَ الإِمَامُ الذَّهَبِيُّ فِي «السِّيرِ» (١٩/ ٣٤٠) -لَـَّا ذَكَرَ «الإِحْيَاءَ»=

## وَمِن أَدْوِيَةِ الْحَسَدِ:

الفِكْرُ بِأَنَّهُ اعْتِراضٌ عَلَى الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- فِي حِكْمَتِهِ المُقْتَضِيةِ تَخْصِيصَ المَحْسُودِ بِالنَّعْمَةِ -كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ العَرَبِيُّ-('): فَإِنْ تَغْضَبُوا مِنْ قِسْمَةِ الله بَيْنَنا فَللَّهُ إِذ لَمْ يُرْضِكُم كَانَ أَبْصَرَا مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الغَمّ، وَتَعَبِ القَلْبِ، وَتَعْذِيبِهِ بِمَا لاَ ضَرَرَ فِيهِ عَلَى المَحْسُودِ.

# وَمِن أَدْوِيَةِ العُجْبِ:

=-لِلغَزَالِي-: «تَدْرِي مَا العِلْمُ النَّافِع؟!

هُوَ مَّا نَزَلَ بِهِ القُرْآنُ، وَفَسَّرَهُ الرَّسُولُ -قَوْلاً وَفِعْلاً-، وَلَمْ يَأْتِ مَا نُهِيَ عَنْهُ؛ قَالَ -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَم-: «مَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي».

فَعَلَيْكَ -يا أَخِي- بِتَدَبُّرِ كِتَابِ الله، وَبإِدْمَانِ النَّظَرِ فِي «الصَّحِيحَيْنِ»، وَ«سُنَن النَّسائي»، وَ«رِياض» النَّووِي، وَ «أَذْكَارِهِ»: تُفْلِح، وَتَنْجَحْ».

وَالْحَدِيثُ اللَّذْكُورُ: رَوَاهُ البُخارِيُّ (٥٠٦٣)، وَمُسْلِم (١٤٠١) عَن أنسِ ابنِ مالِكٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-.

قلتُ: ومِنْ أَجَلِّ كُتُبِ (الرَّقائق): كُتُبُ الإمامِ ابنِ قيِّم الجوزيَّة -جميعاً-. (١) هُوَ مِنْ شِعْرِ جَمِيل بُثَيْنَة.

وانظُر «نَوادِر المَخطوطات» (١/ ٢٩٩) للأُستاذ عبد السَّلام هارون.

تَذَكُّرُ أَنَّ عِلْمَهُ، وَفَهْمَهُ، وَجُوْدَةَ ذِهْنِهِ، وَفَصاحَتَهُ -وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الله عَلَيْهِ، وَأَمَانَةٌ عِنْدَهُ؛ لِيَرْعَاهَا حَتَّ رِعَايَتِهَا، مِنَ الله عَلَيْهِ، وَأَمَانَةٌ عِنْدَهُ؛ لِيَرْعَاهَا حَتَّ رِعَايَتِهَا، وَأَنَّ مُعْطِيَهُ إِيَّاهَا قَادِرٌ عَلَى سَلْبِهَا مِنْهُ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ (۱)، وَمَا ذَلِكَ عَلَى الله بِعَزِيز ﴿ أَفَأُ مِنُوا مَحْكَر ٱللّهِ ﴾ [الأعراف: ٩٩].

# وَمِنْ أَدْوِيَةِ الرِّيَاءِ:

الفِكْرُ بِأَنَّ الْحَلْقَ - كُلَّهُم - لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى نَفْعِهِ بِمَا لَمَ يَقْضِهِ اللهُ لَهُ، وَلاَ عَلَى ضُرِّهِ بِمَا لَمْ يُقَدِّرُهُ اللهُ - تَعَالَى - عَلَيْهِ؛ فَلِمَ يُحْبِطُ عَمَلَه، وَلاَ عَلَى ضُرِّهِ بِمَا لَمْ يُقَدِّرُهُ اللهُ - تَعَالَى - عَلَيْهِ؛ فَلِمَ يُحْبِطُ عَمَلَه، وَيَضُرُّ دِينَهُ، وَيَشْغَلُ نَفْسَهُ بِمُراعَاةِ مَن لاَ يَمْلِكُ لَه - فِي الحَقِيقَةِ - نَفْعاً وَلا ضَرُّ ا؟!!

مَعَ أَنَّ اللهَ -تَعَالَى - يُطْلِعُهُم عَلَى نِيَّتِهِ، وَقُبْحِ سَرِيرَتِهِ ('' - كَمَا صَحَّ فِي الحَدِيثِ: «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ، وَمَن رايَا رايَا اللهُ بِهِ» (").

<sup>(</sup>١) اللهمَّ ثَبِّتْنا على هُداك؛ حتّى نَلقاك -يا ذا الجلالِ والإكرام-.

<sup>(</sup>٢) أي: في الآخرةِ.

<sup>(</sup>٣) أَخْرَجَهُ البُّخَارِيُّ (٦٤٩٩)، وَمُسْلِم (٢٩٨٦) عَن جُنْدُب بْنِ عَبْدِ اللهِ البَجِلِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-.

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢٩٨٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاس -رَضِيَ اللهُ عَنْه-.

# □ وَمِنْ أَدْوِيَةِ احْتِقَارِ النَّاسِ:

تَدَبُّرُ قَوْلِهِ - تَعَالَى -: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسَخَرَقُومٌ مِّن قُومٍ عَسَى آن يَكُونُواْ خَيْلَ مِنْهُمْ وَلَا فِسَاءٌ مِن نِسَآءٍ عَسَى آن يَكُنَّ خَيْلَ مِنْهُنَّ ... ﴾ [الحُجُرات: ١١] يَكُونُواْ خَيْلَ مِنْهُمْ وَلَا فِسَاءٌ مِن ذَكْرٍ وَأَن ثَى وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُواْ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَن ذَكْرٍ وَأُن ثَى وَجَعَلْنَكُو شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُواْ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَرُبَّمَا كَانَ الْمُحْتَقَرُ أَطْهَرَ عِنِدَ الله قَلْباً، وَأَزْكَى عَمَلاً، وَأَخْلَصَ نِسَيَّةً (').

# ومَنَ الأَخْلاَقِ المَرضِيَّةِ:

دَوَامُ التَّوْبَةِ، وَالإِخْلاَصُ، وَاليَقِينُ، وَالتَّقْوَى، وَالصَّبْرُ، وَالرِّضَا،

(١) وَمَا أَجْمَلَ مَا قِيلَ:

وَالْقَنَاعَةُ، وَالزُّهْدُ، وَالتَّوَكُّلُ، وَالتَّفْوِيضُ، وَسَلامَةُ البَاطِنِ، وَحُسْنُ الظَّنِّ، وَالتَّغْمَة، الظِّنِّ، وَالتَّجَاوُزُ، وَحُسْنُ الخُلُقِ، وَرُؤْيَةُ الإِحْسَان، وَشُكْرُ النَّعْمَة، وَالظَّنِّ، وَالتَّعَلَى خَلْقِ الله –تَعَالَى – وَمِنَ وَالشَّفَقَةُ عَلَى خَلْقِ الله –تَعَالَى – وَمِنَ الله –تَعَالَى – وَمِنَ النَّاسِ. النَّاسِ.

وَ عَبَّةُ الله - تَعَالَى - هِ يَ الخَصْلَةُ الجَامِعَةُ لِحَاسِنِ الصَّفَاتِ - كُلِّهَا-، وَإِنَّمَا تَتَحَقَّقُ بِمُتَابَعَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهُ: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ - كُلِّهَا-، وَإِنَّمَا تَتَحَقَّقُ بِمُتَابَعَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهُ: ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحَبِّرُونَ اللّهَ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٣١].

#### ٥ العاشِر: [ الإزدِياد بملازمة الجِدُ والإجتهاد]

دَوَامُ الحِرْصِ عَلَى الأزْدِيادِ: بِمُلاَزَمَةِ الجِدِّ، وَالاجْتِهَادِ، وَالمُواظَبَةِ عَلَى الأزْدِيادِ: بِمُلاَزَمَةِ الجِدِّ، وَالإِشْغَالِ وَالْمُواطَبَةِ عَلَى وَظائِفِ الأَوْرَادِ: مِنَ العِبادَةِ، وَالاشْتِغَالِ، وَالإِشْغَالِ (') -قِراءَةً، وَإِقْراءً، وَمُطالَعَةً، وَفِكْراً، وَتَعْلِيقاً، وَجِفْظاً، وَتَصْنِيفاً، وَبَحْثاً -.

وَلاَ يُضَيِّع شَيْئاً مِن أَوْقَاتِ عُمُرِهِ فِي غَيْرِ مَا هُوَ بِصَدَدِهِ مِنَ العِلْمِ وَالْعَمَلِ؛ إِلاَّ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ: مِن أَكْلٍ، أَو شُرْبٍ، أَو نَوْمٍ، أَو اسْتِراحَةٍ

<sup>(</sup>١) مُصْطَلَحٌ عِلْمِيٌّ قَدِيمٌ، وَمُتَداوَلُ فِي كُتُبِ العُلَمَاءِ -وقد تقدَّمَ-. ومعناهُ: طَلَبُ العِلم، والتعليمُ.

لِلَلْ، أَو أَداءِ حَقِّ زَوْجَةٍ، أو زائِرٍ، أَو تَحْصِيلِ قُوتٍ -وَغَيْرِهِ مِمَّا يُحْتَاجُ لِللهِ، أَو اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَمَّا يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الاشْتِغَالُ -.

وَكَانَ بَعْضُهُم لاَ يَثُرُكُ الاشْتِعَالَ لِعُرُوضِ مَرَضٍ خَفِيف، أَوْ أَلَمَ لَطِيف، بَلْ كَانَ يَسْتَشْفِي بِالعِلْمِ (()، وَيُشْعِلُ بِقَدْرِ الإِمْكَانِ - كَمَا قِيلَ -: لَطِيف، بَلْ كَانَ يَسْتَشْفِي بِالعِلْمِ (()، وَيُشْعِلُ بِقَدْرِ الإِمْكَانِ - كَمَا قِيلَ -: إِذَا مَرِضْ نَا تَدَاوَيْنَا بِذِكْرِكِمُ وَنَتُرُكُ الذِّكْرَ إِخْلالاً فَنَنْ تَكِسُ (() إِذَا مَرِضْ نَا تَدَاوَيْنَا بِذِكْرِكِمُ وَنَتُرُكُ الذِّكْرَ إِخْلالاً فَنَنْ تَكِسُ (() وَذَلِكَ لِأَنَّ دَرَجَةَ العِلْمِ دَرَجَةُ وِراثَةِ الأَنْبِيَاءِ (())، وَلاَ تُنَالُ المَعَالِي وَذَلِكَ لِأَنَّ دَرَجَةَ العِلْمِ دَرَجَةُ وِراثَةِ الأَنْبِيَاءِ (())، وَلاَ تُنَالُ المَعَالِي الاَّ بِشِقِّ الأَنْفُسُ (()).

<sup>(</sup>١) وَهَذَا -بداهةً - لاَ يَمْنَعُ التَّدَاوِي المَأْمُورَ بِهِ شَرْعاً، وَإِلاَّ كَانَ تَواكُلاً مَذْمُوماً...

<sup>(</sup>٢) «مسالك الأبصار» (١٢/ ٤٧٨) - لابنِ فضل الله العُمري -، و «الوابل الصيب» (ص٧١)، و «مدارج السالكين» (٢/ ٣٩٥) - كِلاهُما لابنِ القيّم -.

<sup>(</sup>٣) انظُر ما تقدَّم (ص٦٤).

<sup>(</sup>٤) ومِنهُ قولُ الشَّاعِر:

شَمِّرْ وَجِدَّ لِأَمْرِ أَنتَ طَالِبُهُ إِذْ لَا تُنالُ الْمَعَالِي قَطُّ بِالكَسَلِ

وَفِي «صَحِيحِ مُسْلِم»(١) عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: «لاَ يُسْتَطَاعُ العِلْمُ بِرَاحَةِ الجِسْم.

وَفِي الحَدِيث: «حُفَّتِ الجَنَّةُ بِالْكَارِه»(٢).

(١) (بِرَقَم: ٦١٢).

وقال الإمامُ النوويُّ في «شرح صحيح مُسلم» (٥/ ١١٣):

«جَرَت عادةُ الفُضلاء بالسُّؤال عن إدخال مُسلِم هذه الحِكايةَ عن يحيى، مع أنَّهُ لا يَذكُرُ في كِتابِه إلّا أحاديثَ النبيِّ عَيْضَةً-، مع أنَّ هذه الحكاية لا تتعلَّقُ بأحاديثِ مَواقيتِ الصَّلاة، فكيف أدخَلَها بينهَا؟!

وحَكَى القاضي عِياضٌ -رحِمَهُ اللهُ -تعالى- عن بعضِ الأئمَّةِ، أَنَّهُ قَالَ: سَبَبُهُ أَنَّ مُسلماً -رحمهُ اللهُ -تعالى- أعجَبَهُ حُسنُ سِياقِ هذه الطُّرُقِ التي ذَكرَها لحديث عبد الله بن عُمَرَ، وكثرةِ فَوائدِها، وتَلخيصِ مَقاصدِها، وما اشْتَملَت عليه مِن الفوائدِ في الأحكامِ -وغيرِها-، ولا نَعْلَمُ أحداً شاركَهُ فيها، فلمّا رأى ذلك: أرادَ أَنْ يُنبّهَ مَن رَغِبَ في تحصيلِ الرُّتبةِ التي يَنالُ بها مَعرِفَةَ مِثلِ هذا، فقال: طريقُهُ أَنْ يُكثِرَ اشتِغالَهُ، وإتعابَهُ حِسمَهُ في الاعتِناءِ بتحصيلِ العِلمِ.

هذا شرحُ ما حكاهُ القاضِي».

(٢) أَخْرَجَهُ مُسْلِم (٢٨٢٢) عَن أَنس، و(٢٨٢٣) عَن أَبِي هُرَيْرَة.

وقَالَ ابْنُ الْجَوْزِي فِي «صَيْدِ الخَاطِر» (ص٢٨١): «تَأَمَّلْتُ عَجباً؛ وَهُوَ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ نَفِيسٍ خَطِيرٍ يَطُولُ طَرِيقُهُ، وَيَكْثُرُ التَّعَبُ فِي تَحْصِيلِهِ، فَلَمَّا كَانَ العِلْمُ أَشْرَفَ الأَشْيَاءِ لَمَ يُحَصَّلُ إِلاَّ بِالسَّهَرِ، وَالتَّعَبِ، وَالتَّكْرَارِ، وَهَجْرِ اللَّذَاتِ وَالرَّاحَة».

تُرِيدِينَ إِدْراكَ المَعَالِي رَخِيضَةً وَلاَ بُدَّ دُونَ الشَّهْدِ مِنْ إِبَرِ النَّحْلِ ('')
وَكَمَا قِيلَ:

لا تَحْسَبِ المَجْدَ تَمْراً أَنْتَ تَأْكُلُهُ لاَ تَبْلُغُ المَجْدَ حَتَّى تَلْعَقَ الصَّبِرَا(١)

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: «حَقُّ عَلَى طَلَبَةِ العِلْمِ بُلُوغُ عَايَةِ جَهْدِهِم فِي الاَسْتِكْتَارِ مِن عَمَلِهِ، وَالصَّبْرِ عَلَى كُلِّ عارِضٍ دُونَ عَايَةِ جَهْدِهِم فِي الاَسْتِكْتَارِ مِن عَمَلِهِ، وَالصَّبْرِ عَلَى كُلِّ عارِضٍ دُونَ طَلَبِهِ، وَإِخْلاَصِ النَّيَّةِ للله -تَعَالَى- فِي إِدْرَاكِ عِلْمِهِ- نَصًّا وَاسْتِنْباطاً-، وَالرَّغْبَةِ إِلَى الله -تَعَالَى- فِي العَوْنِ عَلَيْه»(٣).

وَقَالَ الرَّبِيعُ: «لَمْ أَرَ الشَّافِعِيَّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - آكِلاً بِنَهَادٍ، وَلاَ نَائِمًا بِلَيْلِ -لِاشْتِغالِهِ بِالتَّصْنِيف-»(١).

<sup>(</sup>۱) «المُدهِش» (ص۲۳۱) - لابنِ الجَدوزيِّ -، و «نَفْد الطِّيب» (١) «المُدهِش» (ص۲۳۱) - لابنِ الجَدوزيِّ -، و «نَفْد الطِّيب» (١/٤) - للمَقَّرِي -.

<sup>(</sup>٢) «الأمالي» (١/ ١١٣) -لأبي على القالي-.

<sup>(</sup>٣) «نَشْر طَيّ التعريف» (ص١٨٥) -للحُبَيْشِي-.

<sup>(</sup>٤) «مناقب الشافعي» (١/ ٢٣٧، ٢٨٤) -للبيهقيّ -، و «توالي التأنيس» (ص٥٨) -للحافظ ابن حجر -.

<sup>(</sup>فائدة): يُخطئ مَن يُسمِّي هذا الكتاب «تولي التأسيس»! -كما هو مُثْبَتُّ على غِلافِ مَطبوعاتِهِ-!

وانظُر «الضوء اللامِع» (٢/ ١٤٣) -للسَّخاوي-، و «نَظْم العِقْيان»=

وَمَعَ ذَلِكَ؛ فَلاَ يُحَمِّلْ نَفْسَه مِن ذَلِكَ فَوْقَ طَاقَتِهَا؛ كَيْلا تَسْأَمَ وَمَعَ ذَلِكَ؛ فَلاَ يُحُمِّلْ نَفْسَه مِن ذَلِكَ فَوْقَ طَاقَتِهَا؛ كَيْلا تَسْأَمَ وَمَكَلَّ، فَرُبَّهَا نَفْرَتْ نَفْرَةً لاَ يُمْكِنُهُ تَدَارُكُهَا؛ بَلْ يَكُونُ أَمْرُهُ فِي ذَلِكَ قَصْداً، وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَبْصَرُ بِنَفْسِهِ.

# الحادي عَشر: [ التواضع في الحرص على الإستفادة ]

أَنْ لاَ يَسْتَنْكِفَ أَن يَسْتَفِيدَ مَا لاَ يَعْلَمُهُ مِمَّن هُوَ دُونَهُ -مَنْصِباً، أَوْ نَسَباً، أَوْ سِنَّا-، بَلْ يَكُونُ حَرِيصاً عَلَى الفائِدَةِ حَيْثُ كَانَت، وَالحِكْمَةُ ضَالَّةُ المُؤْمِنِ يِلْتَقِطُهَا حَيْثَ وَجَدَها(').

قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: « لاَ يَزَالُ الرَّجُلُ عالِمًا - مَا تَعَلَّمَ - ، فَإِذَا تَرَكَ

<sup>= (</sup>ص٤٧) - للسُّيُوطِيِّ -، و «صِلَة الخَلَف بموصول السَّلَف» (ص١٦٨) - للرُّوداني -.

وانظُر «التأصيل» (ص١٢) -للشيخ بكر أبو زيد-؛ فقد نبَّهَ على هذا الغَلِط!

<sup>(</sup>١) وَهَذَا اللَّفُظُ مِنَ القَوْلِ يُرْوَى حَدِيثًا، وَلاَ يَصِتُّ! وَهُوَ مُشْتَهِرٌ جِدًّا بَيْنَ العَامَّةِ وَالخَاصَّةِ. وَانْظُر «كَشْفَ الْخَفَاءِ» (رقم: ١١٥٩) لِلْعَجْلُونِيِّ. وما سيأتي (ص١٨٨).

التَّعَلَّمَ، وَظَنَّ أَنَّهُ قَدِ اسْتَغْنَى وَاكْتَفَى بِهَا عِنْدَهُ: فَهُ وَ أَجِهِ لُ مَا يَكُون»(۱).

وَأَنْشَدَ بَعْضُ العَرَبِ:

وَلَـنِسَ العَمَى طُـولَ الـشُوَّالِ وَإِنَّـمَا مَامُ العَمَى طُولُ السُّكُوتِ عَلَى الجَهْلِ(') وَكَانَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ يَسْتَفِيدُونَ مِن طَلَبَتِهِم'') مَا لَيْسَ عِنْدَهُم:

وَقَالَ العِراقِيُّ فِي «التَّقْيِيدِ وَالإِيضَاح» (ص٧٦): «إِنَّ ابْسَ عَبَّاسٍ وَبَقِيَّةً العَبادِلَةِ رَوَوْا عَن كَعْبِ الأَحْبَارِ، وَهُوَ مِنَ التَّابِعِين، وَرَوَى كَعْبُ -أَيْضاً - عَنِ التَّابِعِين. وَرَوَى كَعْبُ -أَيْضاً - عَنِ التَّابِعِين.

وَقَدْ صَنَّفَ الحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الخَطِيبِ -وَغَيْرِهِ- فِي «رِوايَةِ الصَّجابَةِ عَنِ التَّابِعِينِ»، فَبَلَغُوا جَمْعاً كَثِيراً..».

وقال ابنُ حِبَّان في «ثِقاتِهِ» (٧/ ٣٨٤): «كان محمدُ بن إسحاق يكتُب عمّن فوقَه، ومثلُه، ودونه؛ لرغبتِهِ في العِلم، وحِرصِهِ عليه».

وأخرجَ الخطيبُ في «الجامع لأخلاق الرّاوِي وآداب السّامِع»=

<sup>(</sup>١) «الفوائد المُنتقاة، والغرائب الجِسان..» (٢٩) -للصُّورِي-.

<sup>(</sup>٢) «جامع بيان العِلم» (٥٣٨).

<sup>(</sup>٣) وَهُوَ مَا يُسَمَّى فِي (عِلْمِ مُصْطَلَحِ الحَدِيث) بِ: «رِوايَةِ الأَكابِرِ عَنِ الأَصَاغِر».

قَالَ الْحُميدي - وَهُوَ تِلْمِيذُ الشَّافِعِيِّ -: "صَحِبْتُ الشَّافِعِيَّ مِن مَكَّةً إِلَى مِصْرَ، فَكُنْتُ أَسْتَفِيدُ منه المَسَائِلَ، وَكَانَ يَسْتَفِيدُ مِنِي الْحَدِيثَ »(۱).

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل: «قَالَ لَنا الشَّافِعِيُّ: أَنْتُم أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ

=(٢/ ٢١٨) رقم (١٦٦١) عن الإمام سُفيان بنِ عُيَيْنَة، قال: «لا يكونُ الرَّجُلُ مِن أهلِ الحديثِ حتى يأخُذَ عمّن هو فوقَه، وعمّن هو مثلُه».

ثُمَّ أخرجَ عن وكيع، قال: «لا يكون الرَّجُلُ عالماً حتّى يحـدِّثَ عمّـن هـو فوقه، وعمّن هو مثلُه، وعمَّن هو دونه».

وعن أبي عبد الله البخاري، قال: «لا يكونُ الرجلُ عالمًا حتّى يأخذَ -أو يحدِّث- عمّن هو فوقه، وعمَّن هو مثلُهُ، وعمّن هو دونه».

كذا في «هَدي السَّاري مقدمة فتح الباري» (ص٤٧٩).

وانظُر «تغليق التعليق» (٥/ ٣٩٤)، و «الضّوء اللّامِع» (٨/ ١٣) - للسَّخاويِّ-.

#### قلتُ:

وهذا -والله - قد رأيتُهُ مِن شيخِنا الإمامِ الألبانيِّ - يَحْلَقُهُ - مِراراً - مُستفيداً مِن أبنائِهِ، وطُلَّابِهِ -لا يَستَنْكِفُ عن أخذِ الحَقِّ مِنهُم، أو الانتِفاعِ بها عندَهُم...

(۱) «الحِليَة» (۹٦/۹).

مِنِّي؛ فَإِذَا صَحَّ عِنْدَكُم الحَدِيثُ؛ فَقُولُوا لَنا حَتَّى آخُذَ بِهِ ١٠٠٠.

وَصَحَّ رِوايَةُ جَماعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنِ التَّابِعِين (١).

وَأَبْلَغُ مِن ذَلِكَ -كُلِّه-: قِراءَةُ رَسُولِ الله ﷺ عَلَى أُبَيِّ، وَقَالَ: «أَمَرَنِي اللهُ أَن أَقُواً عَلَيْك»: ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (")[البَيِّنَة: ١].

قَالُوا: مِن فَوائِدِهِ: أَن لاَ يَمْتَنِعَ الفاضِلُ مِنَ الأَخْذِ عَنِ المَفْضُولِ.

## الثَّانِي عَشَر: [ حول التاليف وأهميتِه ]

الاشتِغالُ بِالتَّصْنِيفِ، وَالجَمْعِ، وَالتَّأْلِيف؛ لَكِنْ: مَعَ تَمَامِ الاَشْتِغالُ بِالتَّصْنِيفِ، وَالجَمْعِ، وَالتَّأْلِيف؛ لَكِنْ: مَعَ تَمَامِ الفَضِيلَةِ، وَكَمَالِ الأَهْلِيَّة (أ)؛ فَإِنَّهُ يَطَّلِعُ عَلَى حَقَائِقِ الفُنُونِ، وَدَقَائِقِ الفَضِيلَةِ، وَكَمَالِ الأَهْلِيَّة (أ)؛ فَإِنَّهُ يَطَّلِعُ عَلَى حَقَائِقِ الفُنُونِ، وَدَقَائِقِ

<sup>(</sup>١) «العِلَل ومعرفة الرِّجال» (١٠٥٤) لعبدِ الله بنِ الإمام أحمد.

وانظُر -لِزاماً- «صفة صلاة النبيّ» (ص٣٢) لشيخِنا-.

<sup>(</sup>٢) انظُر «الباعِث الحثيث» (٢/ ٥٣٢-٥٣٣) - وتعليقِي عليه-.

<sup>(</sup>٣) رواهُ البخاريُّ (٣٨٠٩)، ومُسلم (٧٩٩) عن أنس.

<sup>(</sup>٤) وَتَرْكُ ذَلِكَ بَلِيَّة!!

وَلَقَدْ عَانَيْنَا مِنْهَا -وَلاَ نَزَالُ نُعَانِي- بِصُورَةٍ بَشِعَةٍ؛ غَيَّرَت النَّوايَا، وَبَـدَّلَت المَقَاصِد!

وَاللهُ الحافِظُ.

العُلُومِ؛ للاحْتِياجِ إِلَى كَثْرَةِ التَّفْتِيشِ وَالْمُطالَعَةِ، وَالتَّنْقِيبِ وَالْمَرَاجَعَةِ.

وَهُوَ<sup>(۱)</sup> - كَمَا قَالَ الْخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ (۱) -: يُثَبِّتُ الجِفْظَ، وَيُذْكِي الفَّدْكِ، وَيُخْدِيلُ الفَّدْبَ، وَيَكْسِبُ جَمِيلَ الذِّكْرِ، وَجَزِيلَ الفَّلْبَ، وَيُكْسِبُ جَمِيلَ الذِّكْرِ، وَجَزِيلَ الأَجْرِ، وَيُخَلِّدُهُ إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ<sup>(۱)</sup>.

وَالْأَوْلَى أَن يَعْتَنِيَ بِمَا يَعُمُّ نَفْعُهُ، وَتَكْثُرُ الحاجَةُ إِلَيْهِ.

(١) قَالَ السَّبْكِي: «العالِمُ - وَإِنِ امْتَدَّ باعُهُ، وَاشْتَدَّ فِي مَيادِينِ الجَدْلِ وِقاعُهُ، وَاشْتَدَّ ساعِدُهُ حَتَّى خَرَقَ بِهِ كُلَّ سَدِّ سُدَّ بابُهُ، وَأُحْكِمَ امْتِناعُهُ -: فَنَفْعُهُ قاصِرٌ وَاشْتَدَّ ساعِدُهُ حَتَّى خَرَقَ بِهِ كُلَّ سَدِّ سُدَّ بابُهُ، وَأُحْكِمَ امْتِناعُهُ -: فَنَفْعُهُ قاصِرٌ عَلَى مُدَّةِ حَيَاتِهِ، مَا لَم يُصَنِّف كِتاباً يَخْلُدُ بَعْدَهُ، أَوْ يُورِّثُ عِلْماً يَنْقُلُهُ عَنْهُ تِلْمِيذُ إِذَا وَجَدَ النَّاسُ فَقْدَهُ، أَو تَهْتَدِي بِهِ فِئَةٌ مَاتَ عَنْهَا، وَقَد أَلْبَسَهَا بِهِ الرَّشَادُ بُرْدَهُ.

وَلَعَمْرِي؛ إِنَّ التَّصْنِيفَ لَأَرْفَعُهَا مَكَاناً؛ لِأَنَّهُ أَطْوَهُمَا زَماناً، وَأَدْوَمُهَا إِذَا مَاتَ أَحْباناً».

كَذَا فِي «فَتْحِ الْمُغِيث» (٢/ ٣٤٤) لِلسَّخَاوِيِّ.

(٢) «الجامِع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع» (٢/ ٢٢٤).

(٣) قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ الْمَالِكِيِّ: «وَلاَ يَنْبَغِي لِمُصَنِّفٍ يَتَصَدَّى إِلَى تَصْنِيفٍ أَنْ يَعْدِلَ عَن غَرَضَيْن: إِمَّا أَن يَغْتَرَعَ مَعْنى، أَو يُبْدِعَ وَضْعاً وَمَبْنى.

وَمَا سِوَى هَذَيْنِ الوَجْهَيْنِ: فَهُوَ تَسْوِيدُ وَرَق».

كَذَا فِي «فَتْح المُغِيث» لِلسَّخَاوِيِّ (٢/ ٣٥٠).

وَلْيَكُن اعْتِناؤُهُ بِهَا لَمْ يُسْبَقُ إِلَى تَصْنِيفِهِ؛ مُتَحَرِّياً إِيضاحَ العِبارَةِ فِي تَطْلِيهِ، مُتَحَرِّياً إِيضاحَ العِبارَةِ فِي تَطْلِيهِ، مُعْرِضاً عَنِ التَّطُويلِ المُمِلِّ، وَالإِيجَازِ المُخِلِّ -مَعَ إِعْطَاءِ كُلِّ مُصَنِّفٍ مَا يَلِيقُ بِهِ-.

وَلاَ يُخْرِجْ تَصْنِيفَهُ مِنْ يَدِهِ قَبْلَ تَهْذِيبِهِ، وَتَكْرِيرِ النَّظَرِ فِيهِ (۱)، وَتَرْتِيبِهِ.

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُنْكِرُ التَّصْنِيفَ وَالتَّأْلِيفَ -فِي هَـذَا الزَّمَانِ!-(١) عَلَى مَنْ ظَهَرَتْ أَهْلِيَّتُهُ، وَعُرِفَتْ مَعْرِفَتُهُ!

(١) وَهَذَا المَّأْخَذُ العِلْمِيّ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ بَعْضُ العُلَمَاءِ الكِبَارِ -كَمَا فِي تَرْجَمَةِ ابْنِ الجَوْزِيِّ مِنَ «السِّير» (٢١/ ٣٧٨) - ناقِلاً عن بعضِ أهلِ العِلمِ - قولَه -فيه -: «وكان كثيرَ الغلطِ فيما يُصنِّفُهُ، فإنَّهُ كان يَفرُغُ مِن الكتابِ ولا يعتبرُهُ».

ثُمَّ عَلَقَ -بقولِهِ-: «هكذا هو؛ له أوهامٌ وألوانٌ مِن تَرْكِ المُراجعةِ، وأَخْذِ الْعِلْمِ مِن صُحُفٍ، وصنَّفَ شيئاً لوعاشَ عُمُراً ثانِياً، لَـمَا لِحِقَ أَنْ يُحَرِّرَهُ ويُتْقِنَهُ».

(٢) وَقَدْ رَأَيْتُ -مِن مُعاصِرِينا!! - مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَيَنْشُرُهُ بَيْنَ طُلاَّبِهِ (!) فِي الوَقْتِ الَّذِي يُهارِسُ (هُوَ!) -نفسُهُ - الكِتَابَةَ، وَالتَّالِيفَ -مُتَناقِضاً -!! فَهَلْ يَرْضَى (!) أَنْ يُجابِهَهُ بَعْضُ المُغْتَرِّينَ بِهِ (!) -بِحَقّ - بِمِثْلِ مَا لَقَّنَهُم (هو!) إِيَّاه -بغيرِ حقِّ -؟!! وَلاَ وَجْهَ لِهِذَا الإِنْكَارِ إِلاَّ التَّنافُسُ بَيْنَ أَهْلِ الأَعْصَارِ؛ وَإِلاَّ: فَمَنْ إِذَا تَصَرَّفَ فِي مِدَادِهِ وَوَرَقِهِ بِكِتَابَةِ مَا شَاءَ مِنْ أَشْعَارٍ! أَوْ حِكَايَاتٍ مُبَاحَةٍ -أَوْ غَيْرِ ذَلِك - لاَ يُنْكَرُ عَلَيْه!! فَلِمَ إِذَا تَصَرَّفَ فِيهِ بَتَسُويدِ مُبَاحَةٍ -أَوْ غَيْرِ ذَلِك - لاَ يُنْكَرُ عَلَيْه!! فَلِمَ إِذَا تَصَرَّفَ فِيهِ بَتَسُويدِ مَا -مَا - يَنْفَعُ بِهِ مِنْ عُلُومِ الشَّرِيعَة - يُنْكَرُ وَيُسْتَهْ جَنُ؟!!

أَمَّا مَنْ لَمْ يَتأَهَّلُ لِذَلِك: فَالإِنْكَارُ عَلَيْهِ مُتَّجِهٌ؛ لِمَا يَتَضَمَّنُهُ مِنَ الجَهْلِ، وَتَغْرِيرِ مَنْ يَقِفُ عَلَى ذَلِكَ التَّصْنِيفِ بِهِ، وَلِكُوْنِهِ يُضِيعُ زَمَانَهُ فِيهَ لَمَ يُتَقِنْهُ، وَيَدَعُ الإِتْقَانَ الَّذِي هُوَ أَحْرَى بِهِ مِنْهُ.



# الفضِّاللَّايْن

## في آداب العالم في درسه

- وفيه اثْنَا عَشَرَ نَوْعاً-:

# ٥ الأُوَّل: [ التطهُر، والتنظُّف، والتطيُب ]

إِذَا عَزَمَ عَلَى مَجْلِسِ التَّدْرِيسِ: تَطَهَّرَ مِنَ الْحَدَثِ وَالْحَبَث، وَتَطَهَّبَ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ اللاَّئِقَةِ بِهِ بَيْنَ أَهْلِ وَتَنظَّفَ، وَتَطيَّب، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ اللاَّئِقَةِ بِهِ بَيْنَ أَهْلِ وَتَنظَّفَ، وَتَطيَّب، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ اللاَّئِقةِ بِهِ بَيْنَ أَهْلِ وَتَنظيم العِلْم، وَتَبْجِيلَ الشَّرِيعَةِ.

كَانَ مَالِكٌ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- إِذَا جَاءَهُ النَّاسُ لِطَلَبِ الْحَدِيثِ: اغْتَسَلَ، وَتَطَيَّب، وَلَبِسَ ثِياباً جُدُداً، وَوَضَعَ رِداءَهُ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، وَتَطَيَّب، وَلَبِسَ ثِياباً جُدُداً، وَوَضَعَ رِداءَهُ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ يَغْرُب وَتَطَيْر، وَلَا يَزَالُ يُبَخَّرُ بِالعُودِ حَتَّى يَفْرُغَ، وَقَال: «أُحِبُ يَعْلِشُ عَلَى مِنصَّةٍ، وَلا يَزَالُ يُبَخَّرُ بِالعُودِ حَتَّى يَفْرُغَ، وَقَال: «أُحِبُ أَنْ أُعَظَّمَ حَدِيثَ رَسُولِ الله عَلَيْنِ (٢).

<sup>(</sup>١) هذا ضابطٌ مُهِمٌّ -بشرطِ المُوافقةِ للشَّرْع-.

<sup>(</sup>٢) «الحِلية» (٦/ ٣١٨)، و «المدخل» (٦٩٢) - للبيهقي -، و «جامع الأصول» (١/ ١٨٣) لابن الأثير.

وَيَنْوِي نَشْرَ العِلْمِ، وَتَعْلِيمَهُ، وَبَثَّ الفَوائِدِ الشَّرْعِيَّةِ، وَتَبْلِيغَ أَحْكَامِ الله -تَعَالَى - الَّتِي اوْتُمِنَ عَلَيْهَا، وَأُمِرَ بِبَيانِهَا، وَالأَدْدِيادَ مِنَ الْعِلْمِ، وَإِظْهَارَ الصَّوَابِ، وَالرُّجُوعَ إِلَى الحَقِّ()، وَالاجْتِمَاعَ عَلَى ذِكْرِ الله -تَعَالَى -، وَالسَّلامَ عَلَى إِخْوَانِهِ مِنَ الْمُسْلِمِين، وَالسَّكَمَ الصَّالِحِين.

#### الثّانِي: [ جعاء الخروج من المنزل ]

إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ دَعَا بِالدُّعَاءِ الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ عَيَا اللهُ وَهُوَ: " إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ دَعَا بِالدُّعَاءِ الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَهُوَ : " (بِسْمِ الله، تَوَكَّلْتُ عَلَى الله، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله "().

وَيُدِيمُ ذِكْرَ الله - تَعَالَى - إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَى مَجْلِسِ التَّدْرِيسِ.

<sup>(</sup>١) اللهمَّ اجْعَلْنا مِن أهلِهِ، وأهلاً له.

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (٥٩٠٥)، وَالتِّرْمِذِي (٣٤٢٦)، وَالنَّسَائِي فِي «عَمَل اليَوْمِ وَاللَّيْلَة» -أَيْـضاً- (١٧٨)، وَابْنُ السُّنِّي فِي «عَمَلِ اليَوْمِ وَاللَّيْلَة» -أَيْـضاً- (١٧٨)، وَالطَّبَرانِيُّ فِي «الدُّعَاء» (٤٠٧) عَنْ أَنس.

وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ بِشُواهِدِهِ -كَمَا قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَر فِي «نَتَائِجِ الْأَفْكَار» (١/ ١٦٤)-.

وصحَحَهُ شيخُنا في «السلسلة الصحيحة» (٣١٦٣).

فَإِذَا وَصَلَ إِلَيْهِ: سَلَّمَ عَلَى مَنْ حَضَر، وَصَلَّى رَكْعَتَيْن -إِنْ لَمْ يَكُنْ وَقَلَى رَكْعَتَيْن -إِنْ لَمْ يَكُنْ وَقَتَ كَرَاهَةٍ-؛ فَإِنْ كَانَ مَسْجِداً: تأكَّدَتِ الصَّلاَةُ -مُطْلَقاً-(١).

وَيَجْلِسُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ (٢) - إِنْ أَمْكَنْ - بِوَقَارٍ وَسَكِينَة، وَتَواضَعِ وَخُشُوع، مُتَرَبِّعاً - أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يُكْرَهْ مِنَ الجِلْسَات - .

وَلْيَصُنْ بَدَنَهُ عَنِ الزَّحْفِ، وَالتَّنَقُّلِ عَنْ مَكَانِهِ، وَيَدَيْهِ عَنِ العَبَثِ، وَعَيْنَهِ عَنِ النَّظِرِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ. العَبَثِ، وَعَيْنَيْهِ عَنْ تَفْرِيقِ النَّظَرِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ.

وَيَتَّقِي الْمَزَاحَ، وَكَثْرَةَ الضَّحِك؛ فَإِنَّهُ يُقَلِّلُ الْهَيْبَةَ، وَيُسْقِطُ

(١) وَالرَّاجِحُ جَوازُ أَدَاءِ صلاةِ تَحِيَّةِ المَسْجِدِ حَتَّى فِي أَوْقَاتِ الكَرَاهَةِ؛ كَمَا فِي أَمْرِهِ ﷺ سُلَيْكاً الغَطَفَانِيَّ أَداءَهَا أَثْنَاءَ خُطْبَةِ الجُمُعَةِ.

وَالْحَدِيثُ: فِي «البخاري» (٩٣٠)، و«مُسلم» (٨٧٥) عن جابرٍ.

(٢) وَقَدْ صَحَ فِي التَّرْغِيبِ باستقبالِ القِبلةِ عندَ أَيِّ مجلسٍ: حَدِيثٌ نَبُوِيٌ؛ صحَحَهُ شَيْخُنَا الإمامُ الأَلْبَانِيُّ فِي «السِّلْسِلَةِ الصَّحِيحَة» (٢٦٤٥) - وهو عند الطبرانيِّ في «المُعجَم الأوسط» (٢٣٥٤) عن أبي هُريرةً -، بلَفْظ: «إنَّ لكلِّ شيءٍ سيِّداً، وإنَّ سيِّد المجالِس قبالةُ القِبْلَة».

وحسَّنَهُ الهيثميُّ في «مجمع الزوائد» (٨/ ٥٩).

وفي «الأدب» لابنِ أبي شيبة (٢٨١-٢٨٥)، والبخاري في «الأدب» -المُفرَد- (٢٩١): آثارٌ عِدَّةٌ عن السَّلَفِ في ذلك.



الحِشْمَةَ؛ كَمَا قِيل: «مَنْ مَزَحَ اسْتُخِفَّ بِهِ، وَمَنْ أَكْثَرَ مِنْ شَيْءٍ عُرِفَ الحِشْمَةَ؛ كَمَا قِيل: «مَنْ مَزَحَ اسْتُخِفَّ بِهِ، وَمَنْ أَكْثَرَ مِنْ شَيْءٍ عُرِفَ بِهِ» (١).

وَلاَ يُدَرِّسْ فِي وَقْتِ جُوعِهِ، أَوْ عَطَشِهِ، أَوْ هَمِّهِ، أَوْ غَضَبِهِ (١)، أَوْ نُعَاسِهِ، أَوْ قَلَقِهِ، وَلاَ فِي حَالِ بَرْدِهِ المُؤْلِم، وَحَرِّهِ المُزْعِج؛ فَرُبَّمَا أَجَابَ نُعَاسِهِ، أَوْ قَلَقِهِ، وَلاَ فِي حَالِ بَرْدِهِ المُؤْلِم، وَحَرِّهِ المُزْعِج؛ فَرُبَّمَا أَجَابَ الْعَاسِهِ، أَوْ قَلَقِهِ، وَلاَ فِي حَالِ بَرْدِهِ المُؤْلِم، وَحَرِّهِ المُزْعِج؛ فَرُبَّمَا أَجَابَ الْمَتيفاءِ الْقَنْدَ - بِغَيْرِ الصَّوَابِ، وَلِأَنَّهُ لاَ يَتَمَكَّنُ - مَعَ ذَلِكَ - مِنِ اسْتِيفاءِ النَّه طَرَ.

#### ٥ الثَّالِث: [ ضبط مجلسه، وتوقير الأفاضل ]

أَنْ يَجْلِسَ بارِزاً لِجَمِيعِ الحَاضِرِين، وَيُوقِّرَ أَفَاضِلَهُمْ بِالعِلْمِ، وَالسِّلَةِ، وَالسَّرَف، وَيَرْفَعَهُم عَلَى حَسْبِ تَقْدِيمِهِم فِي وَالسَّرَف، وَيَرْفَعَهُم عَلَى حَسْبِ تَقْدِيمِهِم فِي الإِمَامَة (٣)، وَيَتَلَطَّفَ بِالبَاقِين، وَيُكْرِمَهُم بِحُسْنِ السَّلاَم، وَطَلاَقَةِ

<sup>(</sup>١) رواهُ الطبرانيُّ في «الأوسط» (٢٢٥٩)، وابنُ أبي الدُّنيا في «الصَّمت» (٣٩٢).

وانظُر «المقاصِد الحَسَنَة» (١١٧١).

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَ البُخَارِيُّ (١٨٥٧)، وَمُسْلِم (١٧١٧) عَنْ أَبِي بَكْرَة؛ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُول: «لاَ يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَان».

<sup>(</sup>٣) كَمَا فِي قَوْلِهِ عَلَيْهُ: «يَوَّمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُم لِكِتَابِ الله؛ فَإِنْ كَانُوا فِي=

الوَجْهِ، وَمَزِيدِ الاحْتِرَام.

وَيَلْتَفِتُ إِلَى الْحَاضِرِينَ الْتِفاتا -قَصْداً-؛ بِحَسْبِ الْحَاجَةِ، وَيَخُصُّ مَنْ يُكَلِّمُهُ، أَوْ يَسْأَلُهُ، أَوْ يَبْحَثُ مَعَهُ -عَلَى الوَجْهِ-عِنْدَ وَيَخُصُّ مَنْ يُكَلِّمُهُ، أَوْ يَسْأَلُهُ، أَوْ يَبْحَثُ مَعَهُ -عَلَى الوَجْهِ-عِنْدَ وَيَخُصُّ مَنْ يُكَلِّمُهُ، أَوْ يَسْأَلُهُ، وَإِقْبَالٍ عَلَيْه -وَإِنْ كَانَ صَغِيراً(')، أَوْ ذَلِكَ - بِمَزِيدِ الْتِفاتِ إِلَيْهِ، وَإِقْبَالٍ عَلَيْه -وَإِنْ كَانَ صَغِيراً(')، أَوْ وَضِيعاً-؛ فَإِنَّ تَرْكَ ذَلِكَ مِنْ أَفْعَالِ الْمُتَجَبِّرِين، وَالْمُتَكَبِّرِين.

# ○ الرَّابِع: [ البحء بقراءة ما تيسر من القُراَنُ ]

أَنْ يُقَدِّمَ عَلَى الشُّرُوعِ فِي البَحْثِ وَالتَّدْرِيسِ قَراءَةَ شَيْءٍ مِنْ كِتَابِ الله -تَعَالَى- تَبَرُّكاً وَتَيَمُّناً-(٢).

<sup>=</sup>القِراءَةِ سَواءً...» إِلَى آخِرِ الحَدِيث..

وَقَدْ رَوَاهُ مُسلمٌ (٦٧٣) عن أبي مسعود الأنصاري.

وانظُر «إرواء الغليل» (٤٩٢) -لشيخِنا الجليل-.

<sup>(</sup>١) كَيْفَ لاَ؛ وَهُوَ مِنْ هَدْيِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؛ كَمَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ (٢٠٧٢) عَـنْ أَنَس -رَضِيَ اللهُ عَنْه-، قَالَ: «كَانَتِ الأَمَةُ -مِنْ إِمَاءِ المَدِينَةِ- لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللهُ عَيْهُ، فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَت».

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَ الحَاكِمُ في «المُستدرَك» (١/ ٩٤)، والخَطِيبُ في «الجَامِع» (٢/ ١٤) وَفِي «الفَقِيه وَالمُتَفَقِّه» (٩٤٨)؛ وَمِنْ طَرِيقِهِ السَّمْعَانِيُّ فِي «أَدَبِ=

ثُمَّ يَسْتَعِيذُ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَيُسَمِّي اللهَ -تَعَالَى-، وَيُسَمِّي اللهَ -تَعَالَى-، وَيَحْمَدُهُ، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللهِ، وَأَصْحَابِهِ، وَيَتَرَضَّى عَنْ أَرْمَةِ المُسْلِمِين، وَمَشَايِخِهِ.

#### ○ الخامس: [ يُقدُّم الأشرفُ فالأشرف -في الدروس- ]

إِذَا تَعَدَّدَتِ الدُّرُوسُ: قُدِّمَ الأَشْرَفُ فَالأَشْرَفُ، وَالأَهَمُّ وَالأَهَمُّ فَالأَهَمِّ (١)، فَيُقَدَّمُ تَفْسِيرُ القُرْآن، ثُمَّ الحَدِيثُ، ثُمَّ أُصُولُ الفِقْه، ثُمَّ فَالأَهَمِّ (١)، فَيُقَدَّمُ تَفْسِيرُ القُرْآن، ثُمَّ الحَدِيثُ، ثُمَّ أَصُولُ الفِقْه، ثُمَّ

=الإِمْلاَءِ وَالاَسْتِمْلاَء» (ص ٣٤) وأبو نُعَيْم في «رياضة المُتعلِّمِين» -كما في «فتح المُغِيث» (٣/ ٢٥٤) -للسَّخاوِيِّ-، عَنْ أَبِي نَضْرَة -وَهُو مَالِكُ بْنُ الْمُنْذِر-، قَال: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ إِذَا اجْتَمَعُوا تَذَاكَرُوا العِلْمَ، وَقَرَؤُوا سُورَةً».

وَانْظُر: «اللَّقَدِّمَة» لابْنِ الصَّلاَح (ص: ٢٤٢)، وَ «تَدْرِيب الرَّاوِي» (٢/ ١٣٢)، وَ «البَاعِث الحَثِيث» (ص: ١٤٨).

#### قُلْتُ:

وَيُحْمَلُ مَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ عُلَمَائِنَا مِنْ تَبْدِيعِ هَذَا الفِعْلِ عَلَى اتِّخَاذِهِ عَلَى وَجْهِ الدَّوَام وَالاسْتِمْرَار.

فَالْأَصْلُ: الفِعْلُ وَالتَّرْكُ -تارَةً وَتَارَةً-.

(١) وَكَثِيراً مَا سَمِعْنَا شَيْخَنا الإِمَامَ الأَلْبَانِيَّ -رَحِمَهُ اللهُ- يُرَدِّدُ -في=

#### الخِلاَف، وَالنَّحو..

وَكَانَ بَعْضُ العُلَمَاءِ الزُّهَاد يَخْتِمُ الدُّرُوسَ بِدَرْسِ رَقَائِقَ، يُفِيدُ بِهِ الحَّاضِرِين تَطْهِيرَ البَاطِنِ -وَنْحَوَ ذَلِكَ- مِنْ عِظَةٍ، وَرِقَّةٍ، وَزُهْدٍ، وَصَبْر-.

فَإِنْ كَانَ فِي مَدْرَسَةٍ، وَلِواقِفِهَا فِي اللَّهُرُوسِ شَرْطٌ (١) اتَّبَعَهُ، وَلاَ يُخِلُّ بِهَا هُوَ أَهُمُّ مَا بُنِيَتْ لَهُ تِلْكَ البُنْيَة، وَوُقِفَتْ لِأَجْلِه.

وَيَصِلُ فِي دَرْسِهِ مَا يَنْبَغِي وَصْلُهُ، وَيَقِفُ فِي مَواضِعِ الوَقْفِ، وَيَقِفُ فِي مَواضِعِ الوَقْفِ، وَمَنْقَطِعِ الكَلاَم(٢).

=مجالِسِهِ-:

# العِلْمُ إِنْ طَلَبْتَهُ كَثِيرُ وَالعُمْرُ عَنْ تَعْصِيلِهِ قَصِيرُ العِمْرُ عَنْ تَعْصِيلِهِ قَصِيرُ فَالمُهِمّ فَالمُهِمّ فَالمُهِمّ

#### قُلتُ:

ولا شكَّ أنَّ أهمَّ ذلك -كُلِّه-: علمُ العقيدةِ والتوحيدِ.

(١) بِشَرْطِ مُوافَقَةِ السُّنَّةِ؛ وَهُوَ أَعْظَمُ شَرْطٍ ظَاهِرٍ فِي سَائِرِ الشُّؤُون.

(٢) وَهَـذَا - فِي الخِطَـابِ- مِـنْ فُـرُوعِ الْبَلاَعَـةِ وَالْبَيَـان، وَلاَ يُحْـسِنُهُ إِلاَّ = ذُو شَان.



وَلاَ يَذْكُرُ شُبْهَةً فِي الدِّينِ -فِي دَرْسٍ- يُـوَّخُرُ الجَـوابَ عَنْهَا إِلَى دَرْسٍ آخَرُ الجَـوابَ عَنْهَا إِلَى دَرْسِ آخَرَ! بَلْ يَذْكُرُ هُمَا -جَمِيعاً-، أَوْ يَدَّعُهُمَا -جَمِيعاً-.

وَلاَ يَتَقَيَّدُ فِي ذَلِكَ بِمُصَنَّفٍ يَلْزَمُ مِنْهُ تَأْخِيرُ جَوَابِ الشُّبْهَةِ عَنْهَا؛ لِمَا فِيهِ مِنَ المَفْسَدَةِ، لاَ سِيَّمَا إِذَا كَانَ الدَّرْسُ يَجْمَعُ الْحَوَاصَّ وَالْعَوامَّ (').

وَيَنْبَغِي أَنْ لاَ يُطِيلَ الدَّرْسَ تَطْوِيلاً يُمِلُّ، وَلاَ يُقَصِّرَهُ تَقْصِيراً يُخِلُّ، وَلاَ يُقَصِّرَهُ تَقْصِيراً يُخِلُّ، وَيُرَاعِي فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةَ الْحَاضِرِين فِي الفَائِدَةِ وَالتَّطْوِيل.

وَلاَ يَبْحَثُ فِي مَقَامٍ، أَوْ يَتَكَلَّمُ عَلَى فَائِدَةٍ؛ إِلاَّ فِي مَوْضِعِ ذَلِك؛ فَلاَ يُقَدِّمُهُ عَلَيْه، وَلاَ يُوَخِّرُهُ عَنْه؛ إِلاَّ لِمَصْلَحَةٍ تَقْتَضِي ذَلِكَ، وَتُرَجِّحُهُ.

# ○ السَّادِس: [ مِن اَ⇒اب الإِلْقاء ]

أَنْ لاَ يَرْفَعَ صَوْتَهُ زائِداً عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ، وَلاَ يَخْفِضَهُ خَفْضاً لاَ يَخْفِضُهُ خَفْضاً لاَ يَخْصُلُ مَعَهُ كَمَالُ الفَائِدَةِ.

وَمِثْلُهُ -فِي الْكِتَابَةِ -الْيَوْمَ -: عَلاَمَاتُ التَّرْقِيمِ -بِأَنْوَاعِهَا -.
 وَانْظُر -لِزيدٍ مِن الفائدةِ - كِتَابِي «التَّنْبِيهَات الْمَتَوائِمَة» (ص٢٥٣ - ٢٦٣).
 (١) وَهَذَا مِنَ الْفِقْهِ الدَّقِيقِ، وَالنَّظَرِ الْعَمِيق: الَّذِي يَغْفُلُ عَنْهُ - ويُغْفِلُ هُ! كَثِيرٌ مِنَ اللَّذَرِّسِين!

قَالَ أَبُو عُثْمَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الشَّافِعِيِّ: «مَا سَمِعْتُ أَبِي يُنَاظِرُ أَحَداً - قَطُّ-، فَرَفَعَ صَوْتَهُ»(١).

قَالَ البَيْهَقِيُّ: ﴿أَرَادَ –واللهُ أَعْلَمُ – فَوْقَ عَادَتِهِ ﴾ (1).

وَالأَوْلَى أَنْ لاَ يُجَاوِزَ صَوْتُهُ مَجْلِسَهُ، وَلاَ يَقْصُرَ عَنْ سَلَاعِ

(١) وقد بوَّبَ الإِمَامُ البُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ» (٣/ ٢٥٧ - «التوضيح»): (بَابُ مَن رَفَعَ صوته في العِلم وَالمَوْعِظَة).

ثُمَّ رَوَى (برَقْم: ٦٠) حديثَ عبدِ الله بنِ عَمْرو، قال: تخلَّفَ عنَّا الرسولُ عَبْرَ فَي سَفْرَةٍ سافَرْناها، فأَدْرَكَنَا وقد أَرْهَقَتْنَا الصَّلاةُ ونحنُ نَتَوضَّا، فجَعَلْنا نَمسحُ على أرجُلِنا، فنادَى بأعلى صوتِهِ: «ويلُ للأعقابِ مِن النَّارِ» - مرَّتَين أو ثلاثاً -.

وقال ابنُ بَطَّال في «شَرِحِهِ» (١/ ١٣٨): «وهذا حُجَّةٌ في جوازِ رَفْعِ الصَّوتِ في المُناظَرَةِ في العِلم.

وذَكَرَ ابنُ عُيَيْنَة، قال: مَرَرْتُ بأبي حَنيفة وهو مع أصحابِهِ، وقد ارْتَفَعَت أصواتُهُم بالعِلْم».

وَانْظُر كِتَابِي «التَّحْذِير مِنْ فِتْنَةِ التَّكْفِيرِ» (ص١١٣-١١٤).

(٢) «مناقب الشافعي» (١/ ٢٢٧) -للبيهقي.

وانظُر «تهذيب الأسماء واللُّغات» (١/ ٦٦) -للنَّوَوِيِّ-.

الحَاضِرِين؛ فَإِنْ حَضَرَ فِيهِم ثَقِيلُ السَّمْعِ؛ فَلاَ بَأْسَ بِعُلُوِّ صَوْتِهِ بِقَدْدِ مَا يُسْمِعُهُ.

وَلاَ يَسْرُدِ الكَلاَمَ سَرْداً، بَل يُرَتِّبُهُ، وَيَتَمَهَّلُ فِيهِ؛ لِيُفَكِّرَ فِيهِ هُوَ وَسَامِعُهُ.

وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ كَلاَمَ رَسُولِ الله عَلَيْةِ: كَانَ فَصْلاً<sup>(۱)</sup>؛ يَفْهَمُهُ مَنْ سَمِعَهُ، وَأَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاثاً؛ لِتُفْهَمَ عَنْهُ<sup>(۱)</sup>.

(١) لفظهُ -و تَمَامُهُ-: «... يَفْقَهُهُ كُلُّ أَحَدٍ، لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُهُ سَرْداً».

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي «مُسْنَدِه» (٦/ ١٣٨) عَنْ عَائِشَة.

وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِـذِيُّ فِي «سُننِهِ» (٣٦٣٩)، وَكَـذَا فِي «الـشَّمَائِلِ الْمُحَمَّدِيَّـة» (٢٢٤)، والنَّسائيُّ في «الكُبرَى» (٢٠٢٦)، وَأَحْمَدُ (٦/ ٢٥٧)، وَأَبُـو الشَّيْخ فِي «أَخْلاَقِ النَّبِيِّ» (٢٠٧) بِلَفْظٍ قَرِيبٍ.

وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ».

وَأَصْلُ الْحَدِيثِ عِنْدَ «البُّخَارِي» (٣٥٦٨)، وَ «مُسْلِم» (٣٤٩٣) مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الفَصْل.

(٢) أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٩٥) عَنْ أَنس، عَنِ النَّبِيِّ عَيَالَةٍ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ: أَعَادَهَا ثَلاثاً حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِم: سَلَّمَ عَلَيْهِمْ -ثَلاثاً-.

وَإِذَا فَرَغَ مِنْ مَسْأَلَةٍ -أَوْ فَصْلِ - سَكَتَ قَلِيلاً؛ حَتَّى يَتَكَلَّمَ مَنْ فِي نَفْسِهِ كَلامٌ عَلَيْه؛ لِأَنَّا سَنَذْكُرُ -إِنْ شَاءَ اللهُ -تَعَالَى- أَنَّهُ لاَ يُقْطَعُ فِي نَفْسِهِ كَلامٌ عَلَيْه؛ لِأَنَّا سَنَذْكُرُ -إِنْ شَاءَ اللهُ -تَعَالَى- أَنَّهُ لاَ يُقْطَعُ عَلَى العَالِمِ كَلامُهُ؛ فَإِذَا لَمْ يَسْكُتْ هَذِهِ السَّكْتَةَ (١) رُبَّمَا فَاتَتِ الفَائِدَةُ.

# ٥ السَّابِع: [ حِيانةُ المجلس، وحِفظُه ]

أَنْ يَصُونَ عَجْلِسَهُ عَنِ اللَّغَطِ -فَإِنَّ الغَلَط تَحْتَ اللَّغَط-، وَعَنْ رَفْع الأَصْوَاتِ، وَاخْتِلاَفِ(٢) جِهَاتِ البَحْثِ.

وقَالَ الرَّبِيعُ: «كَانَ الشَّافِعِيُّ إِذَا نَاظَرَهُ إِنْسَانٌ فِي مَسْأَلَةٍ، فَعَدَلَ إِلَى

"تاريخ ابن عساكر" (٢٢/ ٢٥)، و «المعرفة والتاريخ» (١/ ٦٧٦) -للفَسَوِي-، و «تذكرة الحُفَّاظ» (١/ ١٣٢ -١٣٣) -للذَهَبِيِّ-. ... فأينَ (نحنُ) منهُم؟!

<sup>(</sup>١) وَهَذَا جَامِعٌ بَيْنَ الْخَيْرَيْنِ؛ لَيْسَ كَفِعْلِ بَعْضِ الْمُدَرِّسِين: الَّذِينَ لاَ يَسْمَحُونَ بِسُؤَالٍ! وَلاَ يُفْسِحُونَ لإِشْكَال!! فَيَنْ تُجُ عَنْ ذَلِكَ فِتَنُ فِي الْحَالِ وَالمَآل!!!

<sup>(</sup>٢) وَمَا أَجْمَلَ مَا قَالَهُ أَبُو حَازِمِ الأَعْرَجُ: «لَقَدْ رَأَيْنَا فِي مَجْلِسِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَرْبَعِينَ فَقْيها، أَدْنَى خَصْلَةٍ فِينا التَّوَاسِي بِهَا فِي أَيْدِينَا، وَمَا رَأَيْتُ فِيهِ مُتَهَارِين، وَلاَ مُتَنَازِعِينَ فِي حَدِيثٍ لاَ يَنْفَعُنَا».



غَيْرِهَا، يَقُول: «نَفْرُغُ مِنْ هَذِهِ المَسْأَلَةِ، ثُمَّ نَصِيرُ إِلَى مَا تُرِيد»(١).

وَيَتَلَطَّفُ فِي دَفْعِ ذَلِكَ مِن مَبَادِيه، قَبْلَ انْتِشَارِهِ وَثُورانِ النَّفُوس. وَيُذَكِّرُ الْحَاضِرِينَ بِهَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْمُهَارَاة؛ لاَ سِيَّا بَعْدَ ظُهُودِ الْحَقِّ(")، وَأَنَّ مَقْصُودَ الاجْتِهَاعِ ظُهُورُ الْحَقِّ، وَصَفَاءُ القُلُوبِ، وَطَلَبُ الْفَائِدَةِ، وَأَنَّهُ لاَ يَلِيقُ بِأَهْلِ العِلْمِ تَعَاطِي المُنافَسَةِ وَالشَّحْنَاء؛ لِأَنَّهَ الْفَائِدَةِ، وَأَنَّهُ لاَ يَلِيقُ بِأَهْلِ العِلْمِ تَعَاطِي المُنافَسَةِ وَالشَّحْنَاء؛ لِأَنَّهُ الْعَدَاوَةِ وَالبَغْضَاء.

بَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الاجْتِمَاعُ وَمَقْصُودُهُ خالِصاً لله -تَعَالَى-، لِيُثْمِرَ الفَائِدَةَ فِي الدُّنْيَا، وَالسَّعَادَةَ فِي الآخِرَة.

وَيَتَذَكَّرُ قَوْلَهُ - تَعَالَى -: ﴿ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ بُبُطِلَ الْبَطِلَ وَلَوْكُرِهُ وَيَتَذَكَّرُ قَوْلَهُ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) «مناقب الشافعي» (١/ ١٩٧) -للبيهقي-، و «الحِلية» (٩/ ١٣٨).

وَهَذَا الصَّنِيعُ -ضَبْطاً لِلمَجْلِسِ، وَتَرْتِيباً لِلبَّحْثِ- كَانَ شَيْخُنا الإِمَامُ الْأَلْبَانِيُّ -رَحِمَهُ الله- حَرِيصاً عَلَيْهِ، مُهْتَمَّا بِهِ؛ حَتَّى غَدَا ذَلِكَ مُمَّدًا لَيجالِسِهِ، مَعْرُوفاً لِجُالِسِه...

#### ۞ الثَّامِنَ: [ زجرُ المُسيءِ –بشرطه– ]

أَنْ يَزْجُرَ مَنْ تَعَدَّى فِي بَحْثِهِ، أَوْ ظَهَرَ مِنْهُ لَدَدُ فِي بَحْثِهِ، أَوْ شُوءً الْمَيَاحَ بِغَيْرِ فَائِدَةٍ، أَوْ أَكْثَرَ الصِّيَاحَ بِغَيْرِ فَائِدَةٍ، أَوْ أَكْثَرَ الصِّيَاحَ بِغَيْرِ فَائِدَةٍ، أَوْ أَكْثَرَ الصِّيَاحَ بِغَيْرِ فَائِدَةٍ، أَوْ أَسَاءَ أَدَبَهُ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الحَاضِرِين، أو الغائِبين، أو ترفَّع في أو أَسَاءَ أَدَبَهُ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الحَاضِرِين، أو تحدَّثَ مع غيرِه، أو ضحِكَ، المجلسِ على مَن هو أَوْلَى منه، أو نام، أو تحدَّثَ مع غيرِه، أو ضحِكَ، أو استهزَأ بأحدٍ مِن الحاضِرِين، أوْ فَعَلَ مَا يُخِلُّ بِأَدَبِ الطَّالِبِ فِي الحَلْقَةِ...

هَذَا كُلُّهُ بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَتَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ مَفْسَدَةٌ تَرْبُو عَلَيْه (١).

وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهُ نَقِيبٌ فَطِنٌ كَيِّسٌ دَرِبٌ (٢)؛ يُرَتِّبُ الحَاضِرِينَ -وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِم - عَلَى قَدْرِ مَنَازِهِم، وَيُوقِظُ النَّائِم، وَيُشِيرُ إِلَى مَنْ تَرَكَ مَا يَنْبَغِي قِرْكُهُ، وَيَأْمُرُ بِسَمَاعِ مَنْ تَرَكَ مَا يَنْبَغِي قَرْكُهُ، وَيَأْمُرُ بِسَمَاعِ الدُّرُوس، وَالإِنْصَاتِ لَهَا.

<sup>(</sup>١) وَهُنَا يَظْهَرُ فِقْهُ اللَّدَرِّس، وَجَوْدَةُ نَظَرِهِ، وَسَلاَمَةُ تَقْدِيرِهِ.

و(تَرْبُو): تَزيدُ.

<sup>(</sup>٢) النَّقيب؛ هو: المسؤول.

و (دَرِبَ)؛ أَيْ: مُدَبِّرٌ لِأَمْرِ القَوْم، فاهِمٌ، حَاذِقٌ، ذُو نَظر.



## ٥ الثَّاسِع: [ لُزُومِ الإِنهاف -بحثاً، وخِطاباً - ]

أَنْ يُلازِمَ الإِنْصَافَ فِي بَحْثِهِ وَخِطابِهِ، وَيَسْمَعَ السُّؤالَ مِنْ مُورِدِهِ عَلَى يُلازِمَ الإِنْصَافَ فِي بَحْثِهِ وَخِطابِهِ، وَيَسْمَعَ السُّؤالَ مِنْ مُورِدِهِ عَلَى وَجْهِه - وَإِنْ كَانَ صَغِيراً -، وَلاَ يَتَرَفَّعَ عَنْ سَمَاعِهِ؛ فَيُحْرَمَ الفَائِدَة.

وَإِذَا عَجَزَ السَّائِلُ عَنْ تَقْرِيرِ مَا أَوْرَدَهُ، أَوْ تَحْرِيرِ العِبارَةِ فِيهِ - لِحَيَاءٍ، أَوْ قُصُور-، وَوَقَعَ عَلَى غير المَعْنَى: عَبَّرَ عَنْ مُرَادِهِ، وَبَيَّنَ وَجُهَ إِيرَادِهِ، وَرَدَّ عَلَى مَنْ رَدَّ عَلَيْه، ثُمَّ يُجِيبُ بِهَا عِنْدَهُ، أَوْ يَطْلُبُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِه، وَيَتَرَوَّى فِيهَا يُجِيبُ بِهِ.

وَإِذَا سُئِلَ عَنْ مَا لَمْ يَعْلَمْهُ؟ قَال: لاَ أَعْلَمُه! أَوْ: لاَ أَدْرِي! فَمِنَ العِلْمِ أَنْ يَقُول: لاَ أَعْلَم ('). فَمِنَ العِلْمِ أَنْ يَقُول: لاَ أَعْلَم ('). وَعَنْ بَعْضِهِم: لاَ أَدْرِي نِصْفُ العِلْم (').

<sup>(</sup>١) رواه الدّارِميُّ (١٨٦)، والبيهقيُّ في «المدخل» (١٠٨) عن الشَّعبيِّ.

<sup>(</sup>٢) رواهُ البيهقيُّ في «المدخل» (٨١٣) عن ابنِ عبَّاس.

ورواهُ عبدُ الرَّزّاق في «الأمالي» (١٦٢) عن ابنِ مَسعود.

ورُوِيَ -كذلك- عن غيرِ واحدٍ.

وَعِن ابْنِ عَبَّاس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-: إِذَا أَخْطأَ العَالِمُ (لاَ أَدْرِي): أُصِيبَت مَقَاتِلُهُ (الاَ أَدْرِي): أُصِيبَت مَقَاتِلُهُ (١٠).

وَقِيل: «يَنْبَغِي لِلعالِمِ أَنْ يُورِّثَ أَصْحَابَهُ: (لاَ أَدْرِي) -لِكَثْرَةِ مَا يَقُوهُا - »(٢).

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الحَكَم: «سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنْ

 $\tilde{e}$  فَقَال: «وَالله مَا نَدْرِي»(مَّا.

= (لطيفة):

في «تعظيم قَدر الصَّلاة» (١/ ٤٣٥) - لابنِ نَصْر -:

«قال يحيى بنُ آدَم: ذُكِرَ لأبي حنيفة قولُ مَن قالَ: لا أدرِي نِصفُ العِلم، قال: فلْيَقُل مرَّ تَيْن: لا أدْرِي؛ حتى يَستكمِلَ العِلم!

قال يحيى: وتفسيرُ قولِهِ: لا أدرِي، نِصفُ العِلم، أنَّ العِلْمَ إنَّما هو: أدرِي، ولا أدرى، فأحدُهُما نِصفُ الآخر».

(١) رواهُ الآجُرِّيُّ في «أخلاق العُلماء» (ص١١٥).

وانظُر «النُّكَت الوفيَّة» (٢/ ٢٩٩) -للبقاعيِّ-.

(٢) انْظُر «سِيرَ أَعْلاَم النُّبَلاء» (٨/ ٧٧) لِلإِمَامِ الذَّهِبِي.

(٣) «المسائل التي حَلَفَ عليها أحمد» (٥٣) لابنِ أبي يَعْلَى.

وَاعْلَم أَنَّ قَوْلَ المَسْؤُولِ: «لاَ أَدْرِي» لاَ يَضَعُ مِنْ قَدْرِهِ -كَمَا يَظُنَّهُ بَعْضُ الجَهَلَةِ! -؛ بَلْ يَرْفَعُهُ؛ لِأَنَّهُ دَلِيلٌ عَظِيمٌ عَلَى عِظَمِ مَحَلِّهِ، وَقُوقِ بَعْضُ الجَهَلَةِ! -؛ بَلْ يَرْفَعُهُ؛ لِأَنَّهُ دَلِيلٌ عَظِيمٌ عَلَى عِظَمِ مَحَلِّهِ، وَقُوقِ بَعْضُ الجَهَلَةِ! -؛ بَلْ يَرْفَعُهُ؛ لِأَنَّهُ دَلِيلٌ عَظِيمٌ عَلَى عِظَمِ مَحَلِّهِ، وَقُوقِ وَقُوقِ دَيْهِ، وَحُسْنِ تَثَبُّتِهِ. دِينِهِ، وَحُسْنِ تَثَبُّتِهِ.

وَقَدْ رُوِّينَا مَعْنَى ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ(').

وَإِنَّمَا يَأْنَفُ مِنْ قَوْلِ: «لاَ أَدْرِي» مَنْ ضَعْفَتْ دِيانَتُه، وَقَلَّتْ مَعْرِفَتُهُ؛ لِأَنَّهُ يَخَافُ مِنْ سُقُوطِهِ مِنْ أَعْيُنِ الْحَاضِرِين!!

وَهَذِهِ جَهَالَةٌ، وَرِقَّةُ دِينٍ.

وَرُبَّمَا يَشْتَهِرُ خَطَوُّهُ بَيْنَ النَّاسِ؛ فَيَقَعُ فِيهَا فَرَّ مِنْهُ، وَيَتَّصِفُ عَنْدَهُم بِهَا احْتَرَزَ عَنْه.

وَقَدْ أَدَّبَ اللهُ -تَعَالَى - العُلَمَاءَ بِقِصَّةِ (١) مُوسَى مَعَ الخَضْرِ -عَلَيْهِمَا

<sup>(</sup>١) وَقَدِ اجْتَمَعَ عِنْدِي كَثِيرٌ مِنْ نُصُوصِ السَّلَفِ - وَآثَارِهِم - فِي هَذَا البَابِ - بحمدِ الله - ؛ ضَمَمْتُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ فِي رِسَالَةٍ سَمَّيْتُهَا: «القَوْلُ البَابِ - بحمدِ الله - ؛ ضَمَمْتُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ فِي رِسَالَةٍ سَمَّيْتُهَا: «القَوْلُ البَّابِ عَضْلِ (لاَ أَدْرِي)» - يَسَّرَهَا الله - .

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَ البُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ» (٤٧٢٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَال: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْب، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مُوسَى رَسُولُ الله حَلَيْهِ=

السَّلاَم-؛ حِينَ لَمْ يَرُدَّ مُوسَى -عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ- العِلْمَ إِلَى الله -عَزَّ وَجَلّ- لَـهَا سُئِلَ: هَلْ أَحَدٌ فِي الأَرْضِ أَعْلَمُ مِنْك-؟

### العاشر: [التودُّد للغُرباء، والإنبساطُ لهم]

أَنْ يَتَوَدَّدَ لِغَرِيبٍ حَضَرَ (١) عِنْدَهُ، وَيَنْبَسِطَ لَه؛ لِيَشْرَحَ صَدْرَهُ؛ فَإِنَّ لِلقَادِم دَهْشَةً.

وَلاَ يُكْثِرِ الالْتِفَاتَ وَالنَّظَرَ إِلَيْهِ اسْتِغْراباً لَهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مُخْجِلُهُ.

وَإِذَا أَقْبَلَ بَعْضُ الفُضَلاَءِ -وَقَدْ شَرَعَ فِي مَسْأَلَةٍ-: أَمْسَكَ عَنْهَا حَتَّى يَجْلِسَ، وَإِنْ جَاءَ وَهُ وَ يَبْحَثُ فِي مَسْأَلَةٍ: أَعَادَهَا لَهُ -أَوْ مَقْصُودَهَا-.

<sup>=</sup>السَّلاَم-؛ قَال: ذَكَّرَ النَّاسَ يَوْماً، حَتَّى فَاضَتِ العُيُون، وَرَقَّت القُلُوبُ: وَلَّى، فَأَدْرَكَهُ رَجُلٌ، فَقَال: «أَيْ رَسُولَ الله! هَلْ فِي الأَرْضِ أَحَدٌ أَعْلَمُ مِنْك؟» قَال: «لا»، فَعَتِبَ عَلَيْه إِذْ لَمْ يَرُدَّ العِلْمَ إِلى الله...» الحَدِيث.

<sup>(</sup>١) قَالَ العَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيّ: رُبَّمَا كُنَّا عِنْدَ أَحْمَد بْنِ حَنْبَل -أَيَّامَ الحَبِّ-، فَيَجِيئُهُ أَقْوَامٌ مِنَ الحُجَّاج، فَيُقْبِلُ عَلَيْهِم، وَيُحَدِّثُهُم، فَرُبَّمَا قُلْنَا لَهُ فِي الحَبِّ-، فَيَجِيئُهُ أَقْوَامٌ مِنَ الحُجَّاج، فَيُقْبِلُ عَلَيْهِم، وَيُحَدِّثُهُم، فَرُبَّمَا قُلْنَا لَهُ فِي الحَبِّ-، فَيَقُول: «هَؤُلاءِ قَوْمٌ غُرَبَاء، وَإِلَى أَيَّامٍ يَخْرُجُون».

كَذَا فِي «طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَة» (١/ ٢٣٦).

وَإِذَا أَقْبَلَ فَقِيهُ - وَقَدْ بَقِيَ لِفَرَاغِهِ وَقِيَامِ الجَهَاعَةِ بِقَدْرِ مَا يَصِلُ الفَقِيهُ إِلَى المَجْلِسِ -: فَلْيُؤَخِّرْ تِلْكَ البَقِيَّةَ، وَيَشْتَغِلْ عَنْهَا بِبَحْثٍ -أَوْ غَيْرِه -، إِلَى أَنْ يَجْلِسَ الفَقِيهُ، ثُمَّ يُعِيدَهَا، أَوْ يُتِمَّ تِلْكَ البَقِيَّةَ؛ كَيْلاَ عَنْهَا بِقِيَامِهِم عِنْدَ جُلُوسِهِ!

وَيَنْبَغِي مُرَاعَاةُ مَصْلَحَةِ الجَهَاعَةِ فِي تَقْدِيمٍ وَقْتِ الْحُضُورِ وَتَأْخِيرِهِ - إِذَا لَمْ يَكُن عَلَيْهِ فِيهِ ضَرُورَةٌ، وَلاَ مَزِيدُ كُلْفَةٍ -.

وَأَفْتَى بَعْضُ أَكْبِرِ العُلَمَاءِ أَنَّ المُدَرِّسَ إِذَا ذَكَرَ الدَّرْسَ فِي مَدْرَسَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، أَوْ أَخَرَهُ إِلَى بَعْدِ الظُّهْرِ: لَمْ يَسْتَحِقَّ مَعْلُومَ التَّدْرِيسِ<sup>(۱)</sup>؛ إِلاَّ أَنْ يَقْتَضِيَهُ شَرْطُ الوَاقِفِ - لِمُخالَفَتِهِ العُرْفَ المُعْتَادَ فِي ذَلِك -.

○ الحادِي عَشَر: [ مِن آداب خَتم مجلس العلم ]

جَرَتِ العَادَةُ أَنْ يَقُولَ المُدَرِّسُ عِنْدَ خَتْمِ كُلِّ دَرْسِ: «وَاللهُ أَعْلَمُ»(٢).

<sup>(</sup>١) أَيْ: الجُعْلُ -والمُخَصَّصَ- المَالِي المُعْطَى لَهُ مُقَابِلَ تَفَرُّغِهِ لِلتَّدْرِيس. وَلَعَلَّ سَبَبَ عَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِ ذَلِكَ: أَنَّهُ يُدَرِّسُ فِي وَقْتٍ لاَ يَنْتَفِعُ فِيهِ الطَّلَبَةُ؛ لِإِنْشَغَالِهِم، وَعَدَمٍ حُضُورِهِم؛ مِمَّا يُضِيعُ الفَائِدَة.

<sup>(</sup>٢) روَى الله ارميُّ في «سُنَنِهِ» (١٨٢)، والآجُرِّيُّ في «أخلاق العُلماء»=

وَكَذَلِكَ يَكْتُبُ المُفْتِي بَعْدَ كِتَابَةِ الجَوَابِ.

لَكِنَّ الأَوْلَى أَنْ يُقَالَ قَبْلَ ذَلِكَ كَلاَمٌ يُشْعِرُ بِخَتْمِ الدَّرْسِ؛ كَقَوْلِهِ: «وَهَذَا آخِرُهُ»، أَوْ: «مَا بَعْدَهُ يَأْتِي -إِنْ شَاءَ اللهُ-تَعَالَى-» -وَنَحْوِ ذَلِكَ -؛ لِيَكُونَ قَوْلُهُ: (وَاللهُ أَعْلَمُ) خَالِصاً لِذِكْرِ الله -تَعَالَى-، وَلِقَصْدِ مَعْنَاه.

وَ لِحَسَدَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَفْتِحَ كُلَّ دَرْسٍ بِ (بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم)(۱)؛ لِيَكُونَ ذَاكِراً لله -تَعَالَى - فِي بِدَايَتِهِ، وَخَاتِمَتِهِ.

= (ص١١٣) عن زاذَان أبي مَيسَرة، قال: خَرَجَ علينا عليُّ بنُ أبي طالبٍ -رضيَ اللهُ عنهُ-يوماً- وهو يَمسَحُ بَطْنَهُ، وهو يقولُ: «يا بَرْدَها على الكَبِدِ! سُئِلْتُ عمَّا لا أعلمُ، فقُلْتُ: لا أعلمُ، واللهُ أعلمُ».

وروَى مُسلم (٢٧٩٨)، عن عبدِ الله بنِ مَسعود، قال: أيُّها الناسُ! مَن عَلِمَ منكُم عِلمًا؛ فلْيَقُلْ: (لا أعلمُ)، (واللهُ أعلمُ)؛ فإنَّ عِلمَ منكُم عِلمًا؛ فلْيَقُلْ: (لا أعلمُ)، (واللهُ أعلمُ)؛ فإنَّ مِن عِلْمِ المَرءِ أَنْ يقولَ لِمَا لا يَعلمُ: اللهُ أعلمُ، وقد قالَ اللهُ -تعالى-: ﴿ قُلْمَا اللهُ عَلَمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِومَا أَنَا مِنَ لَلْهُ مَا اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِومَا أَنَا مِنَ لَلْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِومَا أَنَا مِنَ لَلْهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِومَا أَنَا مِنَ لَلْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِومَا أَنَا مِنْ لَلْهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِومَا أَنَا مِنَ لَلْهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِومَا أَنَا مِنَ لِللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِومَا أَنَا مِنَ لِللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِومَا أَنَا مِنْ لَلْهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِومَا أَنَا مِنْ لَلْهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ مِنْ عِلْمَ الللهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلْمَ مَا مِلْمَ عَلْمُ عَلَيْهِ مِنْ عَلْمُ مُنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ أَلْهُ مِنْ أَنْ مُنْ مِنْ عِلْمُ مِنْ عَلْمُ عَلَيْهِ مِنْ أَعْمِ مِنْ أَعْلَمُ مُنْ اللهُ عَلَيْعِ مِنْ أَلْمُ عَلَيْهِ مِنْ أَعْمِ مِنْ أَعْمِ مِنْ أَنْ مُؤْمِلًا مُنْ مُنْ أَعْمَا مُنْ مُنْ أَلِي مُنْ أَلِيْ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلَامُ مُؤْمِلًا مُنْ مُؤْمِلًا مُعْمِولًا مُنْ أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَعْمِ مُنْ أَعْمِ مُنْ أَمْ مِنْ أَلْمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلَامُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلُولُونُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مُ

(١) تَيَمُّناً بِسُورِ القُرْآنِ، وتأسِّياً بِكُتُبِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ لِلمُلُوك، وَمُتابَعَةً لِطَرَائِقِ العُلَمَاءِ عَبْرَ الأَعْصَار، فِي سَائِرِ الأَمْصَار.

وَأَمَّا حَدِيثُ: ﴿ كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لا يُبْدأُ بِ (بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم) فَهُ وَ=



وَالْأُوْلَى لِلمُدَرِّسِ أَنْ يَمْكُثَ قَلِيلاً بَعْدَ قِيَامِ الجَيَاعَة؛ فَإِنَّ فِيهِ فَوائِدَ وَآداباً لَهُ وَلَهُم:

مِنْهَا: عَدَمُ مُزَاحَمَتِهِم.

وَمِنْهَا: إِنْ كَانَ فِي نَفْسِ أَحَدٍ بَقَايَا سُؤالٍ سَأَلَهُ.

وَمِنْهَا: عَدَمُ رُكُوبِهِ بَيْنَهُم - إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَرْكَبُ-.

وَغَيْرُ ذَلِكَ.

وَيُسْتَحَبُّ -إِذَا قَامَ- أَنْ يَدْعُوَ بِمَا وَرَدَ بِهِ الْحَدِيثُ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ، وَبِحَمْدِكَ، لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْت، أَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ إِلَيْك»(١).

○ الثَّانِي عَشَرَ: [ وجوب أهليَّة المحرَّسُ ]

لاَ يَنْتَصِبْ لِلتَّدْرِيسِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَهْلاً لَهُ، وَلاَ يَذْكُرِ اللَّوْسَ مِنْ

#### =أَبْتَر »؛ فَلاَ يَصِحُّ:

وقد رواهُ الخطيبُ في «الجامع» (٢/ ٦٩) - وغيرُهُ - عن أبي هُريرةَ. ورُوِيَ بألفاظٍ؛ وكُلُّ ذلك لا يصحُّ! وانْظُر «إِرْواءَ الغَلِيل» (رقم: ١) لِشَيْخِنَا الإِمَامِ الأَلْبَانِيِّ -رَحِمَهُ الله-. (١) وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ؛ لَهُ طُرُقٌ جَمَّةٌ؛ فانظُر تعليقي آخِرَ الكِتاب.

عِلْمِ لاَ يَعْرِفُهُ -سَواءُ اشْتَرَطَهُ الوَاقِفُ، أَوْ لَمْ يَشْرُطُهُ-؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَعِبُ فِي الدِّينِ، وَازْدِراءُ بَيْنَ النَّاس:

قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ: «المُتَشَبِّعُ بِهَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُور »(۱).

وَعَنِ الشِّبْلِي: «مَنْ تَصَدَّرَ قَبْلَ أَوَانِه، فَقَدْ تَصَدَّى لِهِوانِه»(١).

وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة: «مَنْ طَلَبَ الرِّياسَةَ فِي غَيْرِ حِينِهِ، لَمْ يَـزَلُ فِي ذُلِّ

(١) أَخْرَجَهُ البُّخَارِيُّ (٥٢١٩)، وَمُسْلِم (٢١٢٩)عَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ أَبِي بَكْر-رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-.

وأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢١٣٠) عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-.

وَانْظُر «الفَتْح» (٩/ ٢٢٩) لِلحَافِظ ابن حجر - يَحْلَلْنُهُ-.

(٢) رأيتُ هذه الكلمةَ مَرويَّةً عَن أَبِي الطَّيِّبِ الصُّعْلُوكِيِّ -كَمَا فِي «شُعَب الصَّعْلُوكِيِّ -كَمَا فِي «شُعَب الإيهان» (١٠/ ١٦) -للسُّبْكِي -. الإيهان» (١٠/ ١٦) -للسُّبْكِي -. قلتُ:

ومِن قواعدِ الفُقهاء -المشهورة-، قولُهُم: «مَن تعجَّلَ الشيءَ قَبلَ أوانِهِ؛ عُوقِبَ بِحِرِمانِه».

-كما في «المنشور» (٣/ ٢٠٥) -للزركشيّ-، و «الأشباه والنَّظائر» -الفقهيَّة - (ص١٥٣) -للشُّيُوطِيِّ-.

وكان شيخُنا الإمامُ الألبانيُّ - رَحَمُلَللهُ- يُرَدِّدُها في مَجَالِسِهِ - كثيراً-.

مَا بَقِي »(١).

وَاللَّبِيبُ مَنْ صَانَ نَفْسَهُ عَنْ تَعَرُّضِهَا لِمَا يُعَدُّ فِيهِ: نَاقِصاً، وَبِتَعَاطِيهِ: ظَالِمًا، وَبِإِصْرَارِهِ عَلَيْهِ: فَاسِقاً؛ فَإِنَّهُ مَتَى لَمْ يَكُنْ أَهْ لا لِمَا فَرِيعَاطِيهِ: ظَالِمًا، وَبِإِصْرَارِهِ عَلَيْهِ: فَاسِقاً؛ فَإِنَّهُ مَتَى لَمْ يَكُنْ أَهْ لا لِمَا شَرَطَهُ الوَاقِفُ فِي وَقْفِهِ، أَوْ لِمَا يَقْتَضِيهِ عُرْفُ مِثْلِه: كَانَ بَإِصْرَارِهِ عَلَى تَنَاوُلِ مَا لاَ يَسْتَحِقُهُ: فاسِقاً.

فَإِنْ كَانَ الوَاقِفُ شَرَطَ فِي الوَقْفِ بِأَنْ يَكُونَ المُدَرِّسُ عامِّيًا، أَوْ جَاهِلاً: لَمْ يَصِحَّ شَرْطُهُ!

وَإِنْ شَرَطَ جَعْلَ نَاقِصٍ نَخْصُوصٍ مُدَرِّساً: سَقَطَ اسْمُ الفِسْقِ، وَخَطَرُ الإِثْم، وَيَبْقَى التَّنَقُّصُ بِهِ، وَالاسْتِهْزَاءُ بِهِ، وبِحَالِهِ!

وَلاَ يَرْضَى ذَلِكَ لِنَفْسِهِ أَرِيبٌ، وَلاَ يَتَعَاطَاهُ -مَعَ الغِنَى عَنْهُ-لَبِيبٌ.

وَأَقَلُّ مَفَاسِدِ ذَلِكَ: أَنَّ الحَاضِرِينَ يَفْقِدُونَ الإِنْصَافَ لِعَدَمِ مَنْ يَوْجِعُونَ إِلَيْهِ عِنْدَ الاخْتِلاَف؛ لِأَنَّ رَبَّ الصَّدْرِ (') لاَ يَعْرِفُ المُصِيبَ: فَيَنْصُرُهُ، أَوِ المُخْطِئ: فَيَزْجُرُهُ.

<sup>(</sup>١) رواهُ الصَّيْمَرِيُّ في «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» (ص٤٢).

<sup>(</sup>٢) أَيْ: الْتَصَدِّر.

وَقِيلَ لِأَبِي حَنِيفَة -رَحِمَهُ الله- تَعَالَى-: فِي المَسْجِدِ حَلْقَةٌ يَنْظُرُونَ فِي الْمَسْجِدِ حَلْقَةٌ يَنْظُرُونَ فِي اللهِ قَالَ: «لاَ يَفْقَهُ هَوُلاءِ أَبداً»(١). الفِقْهِ، فَقَالَ: «لاَ يَفْقَهُ هَوُلاءِ أَبداً»(١).

وَلِبَعْضِهِم - فِي تَدْرِيسِ مَنْ لاَ يَصْلُح -:

تَ صَدَّرَ لِلتَّ دُرِيسِ كُلُّ مُهَوَّسِ جَهُ ولِ تَ سَمَّى بِالفَقِيهِ المُدَرِّسِ فَكُلُّ مُهَوَّ سَمَّى بِالفَقِيهِ المُحَرِّسِ فَحُتَّ لِأَهْلِ العِلْمِ أَنْ يَتَمَثَّلُوا بِبَيْتٍ قَدِيمٍ شَاعَ فِي كُلُّ مَعْلِسِ فَحُتَّ لِأَهْلِ العِلْمِ أَنْ يَتَمَثَّلُوا بِبَيْتٍ قَدِيمٍ شَاعَ فِي كُلُّ مَعْلِسِ '' لَقَدْ هُزِلَتْ '' حَتَّى بَدَا مِنْ هُزَالِهَا كُلاَهَا" وَحَتَّى سَامَهَا كُلُّ مُعْلِسِ '' لَقَدْ هُزِلَتْ '' حَتَّى بَدَا مِنْ هُزَالِهَا كُلاَهَا" وَحَتَّى سَامَهَا كُلُّ مُعْلِسِ ''



<sup>(</sup>١) «الانتِقاء في فضائل الثلاثة الأئمَّة الفُقَهاء» (ص١٣٩) - لابنِ عبدِ البَرِّ-.

<sup>(</sup>٢) «على ما لم يُسَمّ فاعلُه».

<sup>«</sup>مُحتار الصِّحاح» (ص٣٢٦).

<sup>(</sup>٣) مُفْرَدُ (كُلْيَة) -بضَمِّ الكاف-.ويُخطِئُ مَن يَكسِرُ ها!!

<sup>(</sup>٤) «مُعجم الأُدباء» (٣/ ١٠٦٣)، و(١٦٤٦) -لياقوت الحَمَويّ-، و«الوافي بالوَفَيَات» (٢٢/ ٢٢٨) -للصَّلاح الصَّفَدِيِّ-.



# الْهَمُّ الْهُالِّالَا الْهُالِثُونَ الْهُالِمُ مَعْ طَلَبته مَطلَقاً -، وفي حَلْقته

وَهُوَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ نَوْعاً:

الأول: [ الإخلاص لله في التعليم ]

أَنْ يَقْصِدَ بِتَعْلِيمِهِم وَتَهْذِيبِهِم:

وَجْهَ الله -تَعَالَى-.

وَنَشْرَ العِلْم.

وَإِحْيَاءَ الشَّرْعِ.

وَدُوامَ ظُهُورِ الْحَقِّ.

وَخُمُولَ البَاطِل.

وَدَوَامَ خَيْرِ الأُمَّةِ -بِكَثْرَةِ عُلَمَائِهَا(١)-.

<sup>(</sup>١) قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ -رَحِمَهُ الله-: «إِنَّمَا النَّاسُ بِشُيُوخِهِم؛ فَإِذَا ذَهَبَ=

وَاغْتِنامَ ثُوَابِهِم.

وَتَحْصِيلَ ثُوَابِ مَنْ يَنْتَهِي إِلَيْهِ عِلْمُهُ مِنْ بَعْدِهِم.

وَبَرَكَةَ دُعائِهِم لِهُ، وَتَرَجُّهِم عَلَيْهِ.

وَدُنُحُولَهُ فِي سِلْسِلَةِ العِلْمِ بَيْنَ رَسُولِ الله عَلَيْ وَبَيْنَهُم.

وَعِدَادَهُ فِي جُمْلَةِ مُبَلِّغِي وَحْيِ الله -تَعَالَى - وَأَحْكَامِه؛ فَإِنَّ تَعْلِيمَ اللهِ عَدَادَهُ فِي جُمْلَةِ مُبَلِّغِي وَحْيِ الله -تَعَالَى - وَأَحْكَامِه؛ فَإِنَّ تَعْلِيمَ العِلْمِ مِنْ أَهَمِّ أُمُورِ الدِّين، وَأَعْلَى دَرَجَاتِ المُؤْمِنِين.

لَعَمْرُكَ مَا هَذَا إِلاَّ مَنْصِبٌ جَسِيم، وَإِنَّ نَيْلَهُ لَفَوْزٌ عَظِيم.

نَعُوذُ بِالله مِنْ قَوَاطِعِهِ وَمُكَدِّرَاتِه، وَمُوجِبَاتِ حِرْمَانِهِ وَفَوَاتِهِ.

○ الثَّانِي: [ وجوب تحسين النوايا، ومُجاهدة النفس ]

أَنْ لاَ يَمْتَنِعَ مِنْ تَعْلِيمِ الطَّالِبِ لِعَدَمِ خُلُوصِ نِيَّتِهِ؛ فَإِنَّ حُسْنَ النِّيَّةِ مَرْجُوُّ لَهُ بِبَرَكَةِ العِلْمِ:

قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: «طَلَبْنَا العِلْمَ لِغَيْرِ الله، فَأَبَى أَنْ يَكُونَ

<sup>=</sup>شُيُوخُهُم: تُوُدِّعَ مِنَ العَيْش».

كَذَا فِي «طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَة» (١/ ٢٤٧).

إِلاَّ شَهُ"(').

قِيلَ: مَعْنَاه: فَكَانَ عَاقِبَتُهُ أَنْ صَارَ لله.

وَلِأَنَّ إِخْلاَصَ النَّيَّةِ -لَوْ شُرِطَ فِي تَعْلِيمِ الْمُبْتَدِئِين فِيهِ -مَعَ عُسْرِهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ! عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ!

لَكِنَّ الشَّيْخَ يُحُرِّضُ المُبْتَدئَ عَلَى حُسْنِ النَّيَةِ بِتَدْرِيجٍ -قَوْلاً وَفِعْلاً -، وَيُعَلِّمُهُ - بَعْدَ أُنْسِهِ بِهِ - أَنَّهُ بِبَرَكَةِ حُسْنِ النَّيَةِ يَنَالُ الرُّ تُبَةَ الْعَلِيَّةَ مِنَ العِلْمِ وَالعَمَل، وَأَنْوَاعِ الحِكَم، وَتَنْوِيرِ القَلْب، وَانْشِرَاحِ العَلِيَّةَ مِنَ العِلْمِ وَالعَمَل، وَأَنْوَاعِ الحِكَم، وَتَنْوِيرِ القَلْب، وَانْشِرَاحِ العَلِيَّةَ مِنَ العِلْمِ وَالعَمَل، وَأَنْوَاعِ الحِكَم، وَتَنْوِيرِ القَلْب، وَانْشِرَاحِ الصَّدْر، وَتَوْفِيقِ العَزْمِ، وَإِصَابَةِ الحَقِّ، وَحُسْنِ الحَالِ، وَالتَّسْدِيدِ فِي الطَّال، وَعُلُو الدَّرَجَاتِ يَوْمَ القِيَامَةِ.

#### 0 الثَّالِث: [ الترغيب في العلم ]

أَنْ يُرَغِّبَهُ فِي العِلْمِ، وَطَلَبِهِ -فِي أَكْثَرِ الأَوْقَاتِ-؛ بِذِكْرِ مَا أَعَدَّ اللهُ ﴿ - تَعَالَى- لِلعُلْمَاءِ مِنْ مَنَازِلِ الكَرَامَاتِ، وَأَنَّهُمْ وَرَثَةُ الأَنْبِياءِ - وَنَحْوِ خَلِكَ مِنَا وَلِهُ الكَرَامَاتِ، وَأَنَّهُمْ وَرَثَةُ الأَنْبِياءِ - وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا وَرَدَ فِي فَضْلِ العِلْمِ وِالعُلْمَاءِ مِنَ الآيَاتِ، وَالأَخْبَارِ، وَالآثَارِ، وَالأَشْعَارِ-.

<sup>(</sup>١) «تلبيس إبليس» (١/ ٢٨٤) عن يزيد بنِ هارُون.

وَيُرَغِّبُهُ -مَعَ ذَلِكَ - بِتَدْرِيجٍ - عَلَى مَا يُعِينُ عَلَى تَحْصِيلِه: مِنَ الاُقْتِصَارِ عَلَى المَيْسُور، وَقَدْرِ الكِفَايَة مِنَ الدُّنْيَا، وَالقَنَاعَة بِذَلِكَ عَنْ شُعْلِ القَلْبِ بِالتَّعَلُّقِ بِهَا(')، وَعَلَبَةِ الفِحْرِ، وَتَفْرِيقِ الْهَمِّ بِسَبَبِهَا.

فَإِنَّ انْصِرَافَ القَلْبِ عَنْ تَعَلَّقِ الأَطْهَاعِ بِالدُّنْيَا، وَالإِكْشَارِ مِنْهَا، وَالتَّأَسُّفِ عَلَى فَائِتِهَا أَجْمَعُ لِقَلْبِهِ، وأَرْوَحُ لِسِرِّهِ، وَأَشْرَفُ لِنَفْسِهِ، وَالتَّأَسُّفِ عَلَى فَائِتِهَا أَجْمَعُ لِقَلْبِهِ، وأَرْوَحُ لِسِرِّهِ، وَأَشْرَفُ لِنَفْسِهِ، وَأَعْلَى لِكَانَتِهِ، وَأَقَلَّ لِحُسَّادِهِ، وَأَجْدَرُ لِحِفْظِ العِلْم وَازْدِيَادِهِ.

وَلِذَلِكَ؛ قَلَّ مَنْ نَالَ مِنَ العِلْمِ نَصِيباً وافِراً إِلاَّ مَنْ كَانَ فِي مَبَادئِ عَصِيلِهِ عَلَى مَا ذَكَرْتُ مِنَ الفَقْرِ، وَالقَنَاعَةِ، وَالإِعْرَاضِ عَنْ طَلَبِ عَلَى مَا ذَكَرْتُ مِنَ الفَقْرِ، وَالقَنَاعَةِ، وَالإِعْرَاضِ عَنْ طَلَبِ الدُّنْيَا، وَعَرَضِهَا الفَانِي.

## 0 الرَّابِعُ: [ محبّة الخير للطّلَبة ]

أَنْ يُحِبَّ لِطَالِبِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ -كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيث (١) -، وَيَكْرَهَ

<sup>(</sup>١) اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا ذُنوبَنا، وإِسْرافَنَا فِي أَمْرِنَا...

<sup>... ﴿</sup> وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ . '

<sup>(</sup>٢) أَخْرَجَهُ البُخَارِي (١٣)، وَمُسْلِم (٤٥) عَن أَنس، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَال: «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُم حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ [مِن الخَيْرِ]». =

لَهُ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِه.

قَالَ ابْنُ عَبَّاس: «أَكْرَمُ النَّاسِ عَلَيَّ جَلِيسِي الَّذِي يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلِيِّ، لَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ لاَ يَقَعَ الذُّبَابُ عَلَيْهِ؛ لَفَعَلْتُ »(1).

وَفِي رِوَايَةٍ: «إِنَّ الذُّبَابَ لَيَقَعُ عَلَيْهِ؛ فَيُؤْذِينِي »(١).

وَيَنْبَغِي أَنْ يَعْتَنِيَ بِمَصَالِحِ الطَّالِبِ، وَيُعَامِلَهُ بِمَا يُعَامِلُ بِهِ أَعَزَّ أَوْلاَدِه (")، مِن: الْحُنُوِّ، وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِ، وَالإِحْسَانِ إِلَيْه، وَالصَّبْرِ عَلَى أَوْلاَدِه (")، مِن: الْحُنُوِّ، وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِ، وَالإِحْسَانِ إِلَيْه، وَالصَّبْرِ عَلَى

= والزِّيادةُ لأحمدَ (١٣٦٢٩)، والبَغَوِيِّ (١٣/ ٢٠)، وأبي عَوَانـة (١/ ٣٣)، والنِّيادةُ لأحمدَ (١/ ٣٣)، والنَّسائيِّ (١٧).

وانظُر «السلسلة الصحيحة» (٧٣) -لشيخِنا-.

(١) رواهُ البيهقيُّ في «شُعَبِ الإيمان» (٩١٢٢)، والخطيبُ في «الفَقيه والمُتفقّه» (٢/ ١١١)، والفَسَوِيُّ في «المعرِفَة والتَّاريخ» (١/ ٥٣٢).

(٢) رَواهُ الخرائطيُّ في «مَكارِم الأخلاق» (٧١٢).

وانظُر «تاريخ الطَّبريّ» (١٢/ ٣٠٣).

(٣) وَقَدْ كَانَ الإِمَامُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيَّ يَقُول: «مَنْ قَرَأَ عَلَيَّ مَسْأَلَةً فَهُوَ وَلَدِي».

وَكَانَ يُخَاطِبُ طَلَبَتَهُ بِهَذَا؛ فَيَقُول: «يَا أَوْلاَدِي».

كَذَا فِي «طَبَقَاتِ النَّقَافِعِيَّةِ الْكُبْرَى» (٤/ ٢٢٦)، و «طبقات الفُقهاء» (ص١١) -للشِّيراذِيِّ-.



جَفَاءٍ رُبَّهَا وَقَعَ مِنْه، وَنَقْصِ لاَ يَكَادُ يَخْلُو الإِنْسَانُ عَنْهُ، وَسُوءِ أَدَبٍ -فِي بَعْضِ الأَحْيَان-، وَيَبْسُطُ عُذْرَهُ(') بِحَسْبِ الإِمْكَان.

وَيُوقِفُهُ -مَعَ ذَلِكَ - عَلَى مَا صَدَرَ مِنْهُ بِنُصْحٍ وَتَلَطُّفٍ؛ لاَ بِتَعْنِيفٍ وَتَعَسُّفٍ؛ قَاصِداً بِذَلِكَ حُسْنَ تَرْبِيَتِهِ، وَتَحْسِينَ خُلُقِهِ، وَإِصْلاَحَ شَانِهِ:

شَانِهِ:

العِبَارَة.

وَإِنْ لَمْ يَفْهَمْ ذَلِكَ إِلاَّ بِصَرِيجِهَا: أَتَى بِهِ، وَراعَى التَّدْرِيحَ فِي التَّكْرِيحَ فِي التَّلَطُّفِ.

وَيُوَدِّبُهُ بِالآدَابِ السَّنِيَّة، وَيُحَرِّضُهُ عَلَى الأَخْلاقِ المَرْضِيَّة، وَيُحَرِّضُهُ عَلَى الأَخْلاقِ المَرْضِيَّة، وَيُحَرِّضُهُ عَلَى الأَمْورِ العُرْفِيَّةِ (٦) - عَلَى الأَوْضَاعِ الشَّرْعِيَّة -.

الخامس: [تعاهر الطلبة، وتشجيعُهم]

أَنْ يَسْمَحَ لَهُ بِسُهُولَةِ الإِلْقَاءِ فِي تَعْلِيمِهِ، وَحُسْنِ التَّلَطُّ فِ فِي

<sup>(</sup>١) ما أحوجنا لِتفعيلِ إعمالِ المعاذير فيها بيننا -بضوابطِها الشرعيَّة-.

<sup>(</sup>٢) أَيْ: الطَّالِب.

<sup>(</sup>٣) وهذا ضابطٌ مُهمُّ لاستِعمالِ (العُرُّف).

تَفْهِيمِهِ، لاَ سِيًّا إِذَا كَانَ أَهْلاً لِذَلِكَ؛ لِحُسْنِ أَدَبِهِ، وَجَوْدَةِ طَلَبِهِ.

وَيُحُرِّضُهُ عَلَى طَلَبِ الفَوائِدِ، وَحِفْظِ النَّوادِرِ الفَرَائِدِ.

وَلاَ يَدَّخِرُ عَنْهُ مِنْ أَنْوَاعِ العُلُومِ مَا يَسْأَلُهُ عَنْهُ وَهُوَ أَهْلُ لَه؛ لِأَنَّ ذَلِكَ رُبَّها يُوحِثُ الصَّدْرَ، وَيُنَفِّرُ القَلْبَ، وَيُورِّثُ الوَحْشَةَ(').

وَكَذَلِكَ لاَ يُلْقِي إِلَيْهِ مَا لَمْ يَتَأَهَّلْ لَهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُبَدِّدُ ذِهْنَهُ، وَيُفَرِّقُ فَهُمَهُ (').

(١) وَدَفْعُ ذَلِكَ مِنَ الْمَقَاصِدِ اللهِمَّةِ فِي الصِّلَةِ بَيْنَ الطُّلاَّبِ وَأُسْتَاذِهِم -مِنْ جِهَةٍ -مِنْ الطُّلاَّبِ وَأُسْتَاذِهِم -مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى-:

قَالَ السُّبْكِي فِي ﴿ طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرَى ﴾ (١٠/ ٣٩٨): ﴿ وَكُنْتُ أَنَا كَثِيرَ الْمُلازَمَةِ لِلذَّهَبِيِّ، أَمْضِي إِلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْم مَرَّتَيْن، بُكْرَةً وَالْعَصْرَ.

وَأَمَّا اللِّرِيُّ؛ فَهَا كُنْتُ أَمْضِي إِلَيْهِ غَيْرَ مَرَّتَيْنِ فِي الأُسْبُوع؛ وَكَانَ سَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ الذَّهَبِيَّ كَانَ كَثِيرَ اللُلاَطَفَةِ لِي، وَاللَحَبَّةِ فِيَّ، بِحَيْثُ يَعْرِفُ - مَنْ عَرَفَ حَالِي أَنَّ الذَّهَبِيَّ كَانَ كَثِيرَ اللُلاَطَفَةِ لِي، وَاللَحَبَّةِ فِيَّ، وَكُنْتُ شَابًا، فَيَقَعُ ذَلِكَ مِنِّي مَوْقِعاً مَعَهُ - أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُحِبُّ أَحَداً كَمَحَبَّتِهِ فِيَّ، وَكُنْتُ شَابًا، فَيَقَعُ ذَلِكَ مِنِّي مَوْقِعاً عَظِيمًا، وأَمَّا المِزِيِّ؛ فَكَانَ رَجُلاً عَبُوساً، مَهِيباً».

قلتُ: فأينَ مِثلُهُما -مُلاطَفَةً أو عُبُوساً!-؟!

(٢) قال سماحةُ أُستاذِنا الشيخ ابنُ عُثَيمِين في «كتاب العِلم» (ص ١٧٠): «وينبغِي للإنسانِ -عندَ نَشْرِ العِلْم- أَنْ يكونَ حَكيمًا في التعليم، بحيث يُلقي= فَإِنْ سَأَلَهُ الطَّالِبُ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ؛ لَمْ يُجِبْهُ، وَيُعَرِّفُهُ أَنَّ ذَلِكَ يَـضُرُّهُ وَلا يَنْفَعُهُ، وَأَنَّ مَنْعَهُ إِيَّاهُ مِنْهُ لِشَفَقَةٍ عَلَيْهِ، وَلُطْفٍ بِهِ؛ لاَ بُخْلاً عَلَيْه؛ ثُمَّ وَلا يَنْفَعُهُ، وَأَنَّ مَنْعَهُ إِيَّاهُ مِنْهُ لِشَفَقَةٍ عَلَيْهِ، وَلُطْفٍ بِهِ؛ لاَ بُخْلاً عَلَيْه؛ ثُمَّ يُرغَّبُهُ عِنْدَ ذَلِكَ فِي الاجْتِهَادِ وَالتَّحْصِيلِ؛ لِيَتَأَهَّلَ لِذَلِكَ -وَغَيْرِه-.

وَقَدْ رُوِيَ فِي تَفْسِيرِ (الرَّبَّانِي): «أَنَّهُ الَّذِي يُرَبِّي النَّاسَ بِصِغَارِ العِلْمِ قَبْلِ كِبَارِهِ»(۱).

#### السَّادِس: [ بذل الجُهد في التعليم والتفهيم ]

أَنْ يَحْرِصَ عَلَى تَعْلِيمِهِ وَتَفْهِيمِهِ: بِبَذْلِ جَهْدِهِ، وَتَقْرِيبِ المَعْنَى لَهُ اللهُ عَرْضِ عَلَى تَعْلِيمِهِ وَتَفْهِيمِهِ: بِبَذْلِ جَهْدِهِ، وَتَقْرِيبِ المَعْنَى لَهُ -مِن غَيْرِ إِكْثَارٍ لاَ يَحْتَمِلُهُ ذِهْنُهُ، أَوْ بَسْطٍ لاَ يَضْبِطُهُ حِفْظُهُ -، وَيُوَضِّحُ

=على الطَّلَبَة المسائلَ التي تحتملها عُقولُهُم؛ فلا يأتِي إليهم بالمُعضِلات، بل يُربِّيهم بالعِلْم شيئاً فشيئاً».

(١) كَمَا فِي «صَحِيحِ البُّخَارِي» (١/ ٢٤).

قال الإمامُ العينيُّ في «عُمدَة القارِي» (٢/ ٤٣):

«هذا حِكاية البُخاريِّ عن قولِ (بعضِهِم) -وهو: مِن التَّربية-، أي: الذي يُربِّي النَّاسَ بِجُزْئيَّاتِ العِلْمِ قَبلَ كُلِّيَّاتِهِ، أو بِفُرُوعِهِ قَبلَ أُصولِهِ، أو بمُقدِّماتِهِ قَبلَ مَقاصدِهِ».

وانظُر «الرَّوض الأُنُّف» (٤/ ٢٤٩) -للسُّهَلِيِّ-.

لِمُتَوَقِّفِ الذِّهْنِ(١) العِبَارَة، وَيَعْتَسِبُ إِعَادَةَ الشَّرْحِ لَهُ وَتَكْرَارَه.

وَيَبْدأُ بِتَصْوِيرِ (" المَسَائِل، ثُمَّ يُوضِّحهُا بِالأَمْثِلَةِ، وَذِكْرِ الدَّلاَئِل. وَيَقْتَصِرُ عَلَى تَصْوِيرِ المَسْأَلَةِ وَتَمْثِيلِهَا لَمِنْ لَمْ يَتَأَهَّلُ لِفَهْمِ مَأْخَذِهَا(") وَدَلِيلِهَا.

وَيَذْكُرُ الأَدِلَّةِ وَالمَآخِذَ لِحُتَمِلِهَا(')، وَيُبَيِّنُ لَهُ مَعَانِيَ أَسْرَارِ حِكَمِهَا وَعِلَلِهَا، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِتِلْكَ المَسْأَلَةِ مِنْ فَرْعٍ وَأَصْل، وَمَنْ وَهِمَ فِيهَا فِي وَعِلَلِهَا، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِتِلْكَ المَسْأَلَةِ مِنْ فَرْعٍ وَأَصْل، وَمَنْ وَهِمَ فِيهَا فِي وَعِلَلِهَا، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِتِلْكَ المَسْأَلَةِ مِنْ فَرْعٍ وَأَصْل، وَمَنْ وَهِمَ فِيهَا فِي وَعِلَلِهَا، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِتِلْكَ المَسْأَلَةِ مِنْ فَرْعٍ وَأَصْل، وَمَنْ وَهِمَ فِيهَا فِي حَمْدُ مُعَالِهَا، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِتِلْكَ المَسْأَلَةِ مِنْ فَرْعٍ وَأَصْل، وَمَنْ وَهِمَ فِيهَا فِي حَمْدُ مُنْ وَهِمَ فِيهَا فِي اللهَالَةِ مِنْ فَرْعٍ وَأَصْل، وَمَنْ وَهِمَ فِيهَا فِي حَمْدُ مُنْ وَهِمَ أَوْ يَقُلُ اللهَ المَالُولُ اللهَ عَلَى اللهَ وَمَا يَتَعَلَقُ اللهَ اللهَ وَمَا يَتَعَلَّقُ اللهَ وَمَا يَتَعَلَّقُ اللهَ المَالِقُولُ اللهُ اللهُ وَمَا يَتَعَلَّقُ اللهَ عَلَيْهِا وَمَا يَتَعَلَّقُ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(١) قَالَ القَفَّال: كَانَ الرَّبِيعُ بَطِيءَ الفَهْم، فَكَرَّرَ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِ مَسْأَلَةً وَاحِدَةً أَرْبَعِينَ مَرَّةً! فَلَمْ يَفْهَم! وَقَامَ مِنَ المَجْلِسِ حَياءً، فَدَعَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي خَلْوَة، وَكَرَّرَ عَلَيْهِ حَتَّى فَهِم.

«طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرَى» (٢/ ١٣٤) لِلسُّبْكِي.

(٢) هو: توضيحُها نَظريًّا -فقط-.

قال الإمامُ ابنُ الصَّلاحِ في «أدب المُفتِي» (ص٨٦): «تصويرُ المسائلِ على وَجهِها، ثُمَّ نَقْلُ أحكامِها -بعد اسْتِتْهامِ تَصويرها -جلّيَّاتها، وخفيَّاتِها-؛ لا يَقومُ به إلّا فقيهُ النَّفْسِ، ذو حَظِّ مِن الفِقْهِ».

(٣) أي: وَجْهَهَا.

(٤) أي: لِمَنْ يحتملُ فَهْمَها، وإدراكَ وُجوهِ الاستِدلال فيها.

(٥) أي: تَخريجُ الفُروعِ الفقهيَّةِ على قواعدِها العلميَّة.



تَنْقِيصِ (١) أَحَدٍ مِنَ العُلَمَاء-.

وَيَقْصِدُ-بِبَيَانِ ذَلِكَ الوَهَمِ-طَرِيقَ النَّصِيحَة، وَتَعْرِيفَ النُّقُولِ الصَّحِبِحَة (').

وَيَذْكُرُ مَا يُشَابِهُ تِلْكَ المَسْأَلَةَ، وَما يُفَارِقُهَا وَيُقَارِبُهَا، وَيُبَيِّنُ مَا يُخَذُ<sup>(٣)</sup> الحُكْمَيْنِ، وَالفَرْقَ بَيْنَ المَسْأَلَتَيْنِ.

= أو -بعبارةٍ أوضَحَ-: نَقْلُ حُكْمِ مَسألةٍ إلى ما يُشْبِهُهَا والتَّسويةُ بيْنَهُما فيه. وانظُر «المدخل» (ص٥٥) - لابنِ بَدْران-.

وللفَرْقِ بين (القياس)، و(التخريج)، انظُر: «البحر المُحيط» (٨/ ١٤٢) - للزركشيِّ -، و «المدخل المفصَّل» (١/ ٢٧٠) -للشيخ بكر أبو زيد -.

(١) وما أكثرَهُ -اليومَ-، وما أكثرَ (أكثرَهُ!) -هذا- تحتَ عُنوان: (الجَـرح والتَّعديل)!!

نَعَم؛ نحنُ نُؤمِنُ بـ (الجَرح والتَّعـديل) -بل نـراهُ مِـن العُلـوم المُهِـتَّات، الواجبات- لكنْ؛ وَفْقَ أُصولٍ، وأُسُسِ، وضوابطَ.

فانظُر كتابي «منهج السَّلَف الصَّالح في ترجيح المَصالح، وتطويح المفاسد والقَبائح؛ في أُصول النَّقد والنَّصائح».

(٢) وَقَدْ حَقَّقْتُ رِسَالَةَ «الفَرْق بَيْنَ النَّصِيحَةِ وَالتَّعْيِير» -لِلحافِظِ ابْنِ النَّصِيحَةِ وَالتَّعْيِير» -لِلحافِظِ ابْنِ رَجَبٍ الحَنْبَلِيّ - قَبْلَ أَكْثَرَ مِن عِشْرِينَ عاماً -بِحَمْدِ الله - ؛ فَلْتُنْظَر.

(٣) أي: وَجْه.

وَلاَ يَمْتَنِعُ مِنْ ذِكْرِ لَفْظَةٍ يُسْتَحْيَى مِنْ ذِكْرِهَا -عَادَةً - إِذَا احْتِيجَ إِلاَّ يِذِكْرِهَا -، فَإِنْ كَانَتِ الْكِنايَةُ تُفِيدُ مَعْنَاهَا، إِلَيْهَا وَلَمْ يَتِمَّ التَّوْضِيحُ إِلاَّ بِذِكْرِهَا -، فَإِنْ كَانَتِ الْكِنايَةُ تُفِيدُ مَعْنَاهَا، وَتُحَصِّلُ مُقْتضَاهَا - تَحْصِيلاً بَيِّناً - لَمْ يُصَرِّح بِذِكْرِهَا، بَلْ يَكْتَفِي وَتُحَصِّلُ مُقْتضَاها - تَحْصِيلاً بَيِّناً - لَمْ يُصَرِّح بِذِكْرِهَا، بَلْ يَكْتَفِي بِالْكِنَايَةِ عَنْهَا.

وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي اللَّهْلِسِ مَنْ لاَ يَلِيقُ ذِكْرُهَا بِحُضُورِهِ - لِحَيَائِهِ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي اللَّهْلِسِ مَنْ لاَ يَلِيقُ ذِكْرُهَا بِحُضُورِهِ - لِحَيَائِهِ، أَوْ لِجَفَائِهِ -؛ فَيُكَنِّي عَنْ تِلْكَ اللَّفْظَةِ بِغَيْرِهَا.

وَلِهَذِهِ المَعَانِي وَاخْتِلاَفِ الحَالِ - واللهُ -تَعَالَ - أَعْلَمُ - وَرَدَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ عَلَيْ التَّصْرِيحُ تَارَةً، وَالكِنايَةُ أُخْرَى (١).

السَّابِع: [امتحاق الطلبة لمعرفة مقادير أفها مِهم]

إِذَا فَرَغَ الشَّيْخُ مِنْ شَرْحِ دَرْسٍ؛ فَلاَ بَأْسَ بِطَرْحِ مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِهِ عَلَى الطَّلَبَةِ، يَمْتَحِنُ بِهَا فَهْمَهُم وَضَبْطَهُم لِمَا شُرِحَ لَمُم:

<sup>(</sup>١) كَمِثْلِ مَا وَرَدَ فِي قَوْلِهِ ﷺ: «حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ، وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَه» -عِنْدَ البُخَارِي (٥٣١٧)، وَمُسْلِم (١٤٣٣) -كَنَّى بِهَذَا عَنِ الجِمَاع-. وَمُسْلِم (١٤٣٣) وَرَدَ فِي حَدِيثِ ماعِز -عِنْدَ البُخارِي (١٨٢٤) - مَا لا (نُصَرِّع - حِدَّا - مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ ماعِز -عِنْدَ البُخارِي



فَمَنْ ظَهَرَ اسْتِحْكَامُ فَهْمِهِ لَه -بِتَكْرَارِ الإِصَابَةِ فِي جَوَابِهِ-: شَكَرَهُ.

وَمَنْ لَمْ يَفْهَمْهُ: تَلَطَّفَ فِي إِعَادَتِهِ لَهُ.

وَالْمَعْنَى بِ (طَرْحِ الْمَسَائِلِ): أَنَّ الطَّالِبَ رُبَّمَا اسْتَحْيَا مِنْ قَوْلِهِ: لَمْ أَفْهَم؛ إِمَّا لِرَفْعِ كُلْفَةِ الإِعَادَةِ عَنِ الشَّيْخ! أَوْ لِضِيقِ الوَقْت! أَوْ حَياءً مِنَ الْحَاضِرِين! أَوْ كَيْلا تَتأَخَّرَ قِراءَتُهُم بِسَبَيهِ!!

وَلِذَلِكَ قِيلَ: لاَ يَنْبَغِي لِلشَّيْخِ أَنْ يَقُولَ لِلطَّالِبِ: هَـلْ فَهِمْت؟! إِلاَّ إِذَا أَمِنَ مِنْ قَوْلِهِ: (نَعَم) -قَبْلَ أَنْ يَفْهَم! -.

فَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ مِنْ كِذْبِهِ (') - لِحَياءٍ - أَوْ غَيْرِهِ-، فَلاَ يَسْأَلْهُ عَنْ فَهْمِهِ ؛ لِلْآنَهُ رُبَّمَا وَقَعَ فِي الكَذِبِ بِقَوْلِهِ: نَعَم - لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الأَسْبَابِ- ؛ بَلْ يَطْرَحُ عَلَيْهِ مَسَائِلَ - كَمَا ذَكَرْنَاهُ - ؛ فَإِنْ سَأَلَهُ الشَّيْخُ عَنْ فَهْمِهِ، فَقَالَ: يَطْرَحُ عَلَيْهِ مَسَائِلَ - كَمَا ذَكَرْنَاهُ - ؛ فَإِنْ سَأَلَهُ الشَّيْخُ عَنْ فَهْمِهِ، فَقَالَ: يَطْرَحُ عَلَيْهِ مَسَائِلَ - كَمَا ذَكَرْنَاهُ - ؛ فَإِنْ سَأَلَهُ الشَّيْخُ عَنْ فَهْمِهِ، فَقَالَ: نَعْم ؛ فَلاَ يَطْرَحْ عَلَيْهِ المَسَائِلَ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ إِلاَّ أَنْ يَسْتَدْعِيَ الطَّالِبُ ذَلِكَ اللَّهُ الشَّيْخُ عَنْ فَهُمِهِ ، فَلَا يَطْرَحْ عَلَيْهِ المَسَائِلَ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ إِلاَّ أَنْ يَسْتَدْعِيَ الطَّالِبُ ذَلِكَ - لا حْتِمَالِ خَجَلِهِ بِظُهُورِ مَا أَجَابَ بِهِ - !

وَيَنْبَغِي لِلشَّيْخِ أَنْ يَأْمُرَ الطَّلَبَةَ بِإِعَادَةِ الشَّرْحِ -بَعْدَ فَرَاغِهِ- فِيهَا

<sup>(1)</sup> مصدرُ (كَذَبَ): (كَذِبٌ)، e(كِذْبٌ).

177

بَيْنَهُم؛ لِيَثْبُتَ فِي أَذْهَانِهِم، وَيَرْسُخَ فِي أَفْهَامِهِم، وَلِأَنَّهُ يَحُثُهُم عَلَى السَّعْمَالِ الفِكْرِ، وَمُؤَاخَذَةِ النَّفْسِ بِطَلَبِ التَّحْقِيق.

## ٥ الثَّامِن: [ لزوم إعادة المحفوظات؛ لضبطها ]

أَنْ يُطَالِبَ الطَّلَبَةَ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ بِإِعَادَةِ المَحْفُوطَاتِ، وَيَمْتَحِنَ ضَبْطَهُم لِمَا قَدَّمَ لَكُمْ مِنَ القَوَاعِدِ اللهِمَّةِ، وَالمَسَائِلِ الغَرِيبَةِ، وَيَمْتَحِنَ ضَبْطَهُم لِمَا قَدَّمَ لَكُمْ مِنَ القَوَاعِدِ اللهِمَّةِ، وَالمَسَائِلِ الغَرِيبَةِ، وَيَمْتَخِنَ ضَبْطَهُم لِمَا قَدَّمَ لَكُمْ مِنَ القَوَاعِدِ اللهِمَّةِ، وَالمَسَائِلِ الغَرِيبَةِ، وَيَخْتَبِرَهُم بِمَسَائِلَ تَنْبَنِي عَلَى أَصْلٍ قَرَّرَهُ، أَوْ دَلِيلٍ ذَكَرَه:

فَمَنْ رَآهُ مُصِيباً فِي الجَوَابِ -وَلَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ شِدَّةَ الإِعْجَابِ(''-: شَكَرَهُ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ('')؛ لِيَبْعَثَهُ -وَإِيَّاهُم - عَلَى الاجْتِهَادِ

وما أجملَ ما قيل:

العلمُ آفتُهُ الإعجابُ والغضبُ والمالُ آفتُهُ التبذيرُ والنَّهَبُ كذا في «جامِع بيان العِلم» (٦٩٢).

وفيه: (٩٦٦) -عن عليٌّ -رضيَّ اللهُ عنهُ-:

«الإعجاب: آفةُ الألباب».

(٢) وَقَدْ كَانَ العَلاَّمَةُ جَمَالَ الدِّينِ الإِسْنَوِيِّ يُثْنِي عَلَى فَهْمِ تِلْمِيذِهِ [عبدِ=

<sup>(</sup>١) وَهُوَ مِنَ الْمُهْلِكَاتِ -عَافَانا اللهُ وَإِيَّاكُم-؛ وَبِخَاصَّةٍ مَعَ حَدَاثَةِ السِّنِّ، وضحالةِ العِلْم!



#### فِي طَلَبِ الأزْدِيَادِ.

وَمَنْ رَآهُ مُقَصِّراً - وَلَمْ يَخَفْ نُفُورَهُ - ('): عَنَفَهُ عَلَى قُصُورِهِ، وَحَرَّضَهُ عَلَى مَا يَقْتَضِي عُلُوَّ الْجِمَّةِ، وَنَيْلَ المَنْزِلَةِ فِي طَلَبِ العِلْم؛ لأَ سِيَّا إِنْ كَانَ مِمَّن يَزِيدُهُ التَّعْنِيفُ نَشَاطاً، وَالشُّكُرُ انْبِساطاً.

وَيُعِيدُ مَا يَقْتَضِي الْحَالُ إِعَادَتَهُ؛ لِيَفْهَمَهُ الطَّالِبُ فَهْمَّ راسِخاً.

#### التَّاسِع: [ الوصيةُ بالرفق بالنفس ]

إِذَا سَلَكَ الطَّالِبُ فِي التَّحْصِيلِ فَوْقَ مَا يَقْتَضِيهِ حَالُهُ -أَوْ تَحْمِلُهُ طَاقَتُه -، وَخَافَ الشَّيْخُ ضَجَرَه: أَوْصَاهُ بِالرِّفْقِ بِنَفْسِه (٢) - وَنَحْوِ ذَلِكَ طَاقَتُه -، وَخَافَ الشَّيْخُ ضَجَرَه: أَوْصَاهُ بِالرِّفْقِ بِنَفْسِه (٢) - وَنَحْوِ ذَلِكَ

=الرَّحيم بنِ الحُسَيْن] العِرَاقِيّ، وَيَسْتَحْسِنُ كَلامَهُ فِي الأُصُول، وَيُصْغِي لِبَاحِثِهِ فِيه، وَيُصَحِّمُ ذِهْنَهُ.

كَمَا فِي « لَحْظِ الأَخْتَاظ » (ص٢٢٦) لابْنِ فَهْد المَكِّي.

(١) ما أجملَ هذه اللَّمحاتِ السُّلوكيَّةَ، والنفسيَّةَ!

رَحِمَ اللهُ عُلماءَنا...

(٢) قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي "صَيْدِ الْخَاطِرِ" (ص: ٢١٣): "مِنَ الْغَلَطِ: تَحْمِيلُ الْقَلْبِ حِفْظَ الْكَثِيرِ مِنْ فُنُونٍ شَتَّى؛ فَإِنَّ القَلْبَ جَارِحَةٌ مِنَ الْجَوَارِح، وَكَمَا أَنَّ الْقَلْبِ حِفْظَ الْكَثِيرِ مِنْ فُنُونٍ شَتَّى؛ فَإِنَّ القَلْبَ جَارِحَةٌ مِنَ الْجَوَارِح، وَكَمَا أَنَّ مِنْ النَّاسِ مَنْ يَعْمِلُ المَائَةَ رِطْلٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْجِزُ عَنْ عِشْرِينَ رِطْلاً!

مًّا يَحْمِلُهُ عَلَى الأَنَاةِ، وَالاقْتِصَادِ فِي الاجْتِهَاد-.

وَكَذَلِكَ إِذَا ظَهَرَ لَهُ مِنْهُ نَوْعُ سآمَةٍ، أَوْ ضَجَرٍ (١) - أَوْ مَبادِئ

= فَكَذَلِكَ القُلُوب.

فَلْيَأْخُذِ الإِنْسَانُ عَلَى قَدْرِ قُوَّتِهِ -وَدُونَهَا-؛ فَإِنَّهُ إِذَا اسْتَنْفَذَهَا فِي وَقْتِ: ضَاعَتْ مِنْهُ أَوْقَاتُ.

كَمَا أَنَّ الشَّرِهَ يَأْكُلُ فَضْلَ لُقَيْهَاتٍ، فَيَكُونُ سَبَباً فِي مَنْعِ أَكْلاَتٍ».

(١) روَى البُخارِي (رقم: ٦٨)، ومُسلم (٢٨٢١)، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قَال: «كَانَ النَّبِيُّ يَتَخَوَّلُنَا بِالمَوْعِظَةِ فِي هَذِهِ الأَيَّامِ، كَرَاهَةَ السَّآمَةِ عَلَيْنَا».

وَبَوَّبَ عَلَيْهِ البُخَارِيُّ، فَقَال: (بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّهُم بِالمَوْعِظَةِ وَالعِلْم؛ كَيْ لاَ يَنْفُرُوا).

وفي «الآداب» (٣١٤) -للبيهقيّ-:

«قالَت عائشةُ لِعُبَيدِ بنِ عُمَيْر: إيَّاكَ وإمْلالَ النَّاسِ، وتَقنيطَهُم.

وقالَ عبدُ الله بنُ مَسعودٍ: حَدِّثِ القومَ إذا أَقبَلَتْ عَلَيْكَ قُلوبُهُم؛ فإذا انْصَرَفَت عنكَ قُلوبُهُم؛ فلا تُحدِّثُهُم.

قيلَ: وما علامةُ ذلك؟!

قَالَ: إذا حَدَّثُوكَ بأبصارِهِم، فقد أقبَلَتْ عليكَ قُلوبُهُم، فإذا اتَّكَأَ بعضُهُم على بعضٍ -وتَثاءَبُوا-؛ فلا تُحدِّثُهُم».



ذَلِكَ -: أَمَرَهُ بِالرَّاحَةِ، وَتَخْفِيفِ الاشْتِغَال.

وَلاَ يُشِيرُ عَلَى الطَّالِبِ بِتَعَلَّمِ مَا لاَ يَتَحَمَّلُهُ فَهْمُهُ، أو سِنَّه، وَلاَ بِكِتَابٍ يَقْصُرُ ذِهْنُهُ عَنْ فَهْمِهِ:

فَإِنِ اسْتَشَارَ الشَّيْخَ مَنْ لاَ يُعْرَفُ حَالُهُ - فِي الفَهْمِ وَالجِفْظِ - فِي فَإِنِ اسْتَشَارَ الشَّيْخَ مَنْ لاَ يُعْرَفُ حَالُهُ - فِي الفَهْمِ وَالجِفْظِ - فِي قَرَاءَةِ فَنَّ، أَوْ كِتَابٍ: لَمْ يُشِرْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ؛ حَتَّى يُجَرِّبَ ذِهْنَهُ، وَيَعْلَمَ حَالُهُ.

فَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلِ الْحَالُ التَّأْخِيرَ أَشَارَ عَلَيْهِ بِكِتَابٍ سَهْلٍ مِنَ الفَنِّ الْفَنِّ الْطَلُوب.

فَإِنْ رَأَى ذِهْنَهُ قَابِلاً، وَفَهْمَهُ جَيِّداً: نَقَلَهُ إِلَى كِتَابٍ يَلِيتُ بِذِهْنِهِ، وَإِلاَّ: تَرَكَهُ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ نَقْلَ الطَّالِبِ إِلَى مَا يَدُلُّ نَقْلُهُ إِلَيْهِ عَلَى جَوْدَةِ

<sup>=</sup> وَقَدْ قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَر فِي «الفَتْح» (١/ ١٩٧): «لِأَنَّ الشَّيْءَ إِذَا كَانَ فِي الْبِسَاط، وَكَانَتْ عاقِبَتُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وفي كتاب «بجَالِس العُلَماء» (٨٣) -للزجَّاجِي- فائدةٌ لُغويَّةٌ حولَ (يتخوَّلُنا).

وتتمَّةُ الفائدة تَراها في «عُمدَة القارِي» (٢/ ٤٥) -للعينيِّ-.

ذِهْنِهِ: يَزِيدُ انْبِسَاطَه، وَإِلَى مَا يَدُلُّ عَلَى قُصُورِهِ: يُقَلِّلُ نَشَاطَه.

وَلاَ يُمَكَّنُ الطَّالِبُ مِنِ الاشْتِغَالِ فِي فَنَيْنِ -أَوْ أَكْثَرَ - إِذَا لَمْ يَضْبِطْهَا، بَلْ يُقَدَّمُ الأَهَمُّ فَالأَهَمُّ (').

وَإِذَا عَلِمَ -أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ - أَنَّهُ لاَ يُفْلِحُ فِي فَنِّ: أَشَارَ عَلَيْهِ بِرَّكِهِ، وَالانْتِقَالِ إِلَى غَيْرِهِ مِمَّا يُرْجَى فِيهِ فَلاحُهُ(٢).

(١) وكثيراً ما كان شيخُنا الإمامُ الألبانيُّ - رَحَمُلَللهُ- يتمثَّلُ - في مجالِسِه-قولَ القائلِ -كما قدَّمْتُ-:

العلمُ إنْ طَلَبْتَهُ كثيرُ والعُمْرُ عن تحصيلِهِ قصيرُ فقدًم الأهمَّ منهُ فالمُهِمّ

ومنهُ قولُ ابنِ مُعْطِي، الْمُتَوَفِّي سنةَ (٦٢٨هـ) - رَحَمْلَتْلُهُ-:

وإذا طَلَبْتَ العِلمَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ حِمْلٌ فَأَبْصِرْ أَيَّ شِيءٍ تَحَمِلُ وَإِذَا عَلِمْتَ الْعِلمَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ فَا فَاشْغَلْ فُوْادَكَ بِالذي هو أفضلُ وإذا عَلِمْتَ بأنَّهُ مُتفاضِلٌ فاشْغَلْ فُوادَكَ بالذي هو أفضلُ كما في «تاريخ دمشق» (٣٨/ ٣٥٤) - لابنِ عَساكِر -، و «معجَم الأُدَباء» كما في «تاريخ دمشق» (٣٨/ ٣٥٤) - لابنِ عَساكِر -، و «معجَم الأُدَباء»

(٢) وَفِي «الضّوءِ اللاَّمِعِ» (٤/ ١٧٢) -لِلسَّخَاوِي-: أَنَّ ابْنَ جَمَاعَةَ رأَى يَلْمِيذَهُ [عبدَ الرَّحيمِ ابنَ الحُسَين] العِرَاقِيِّ مُتَوَغِّلاً فِي عِلْمِ القَرَاءَات، مُنْصَرِفاً إِلَيْهِ بِكُلِّيَتِهِ، فَقَالَ لَه: «إِنَّهُ عِلْمٌ كَثِيرُ التَّعَب، قَليلُ الجَدْوَى، وَأَنْتَ مُتَوَقِّدُ=

=الذِّهْن؛ فَاصْرِفْ هِمَّتَكَ إِلَى الْحَدِيث».

(فائدة):

قال ابنُ عبد الهادِي في «الانتِصار» (ص٤٠ - «العُقود الدُّرِّيَّة») -نَقلاً عن الإمام الذهبيِّ- في مَعرِضِ مَدحِهِ لشيخ الإسلام ابنِ تيميَّةَ-:

«تقدَّمَ في عِلم التَّفسير، والأصول، وجَميع غُلوم الإسلام- أصولِها وفروعِها - ودقّها وجِلها - سوّى (علم القِراءات)..».

قلتُ: اجتهدَ بعضُ تلاميذِي -وقَقَهُمُ اللهُ- في جَمْعِ كلامِ شيخِ الإسلامِ في (القِراءات)؛ فحصَّلَ قَدْراً طيِّباً في ذلك.

(لطيفة):

قال الحافظُ ابنُ كَثير في «البداية والنِّهاية» (١٠/ ١٧٢) - في ترجمةِ (الخليلِ ابنِ أحمدَ)-:

«ذُكِرَ أَنَّهُ اشتغلَ رَجُلٌ عليه في العَرُوض، وكان بعيدَ الذِّهْنِ فيه! قال: فقُلْتُ له -يوماً-: كيف تُقَطِّعُ هذا البيت:

إذا لم تَستطِعْ شيئاً فَدَعْهُ وجاوِزْهُ إلى ما تستطيعُ؟! فشَرَعَ مَعِي في تقطيعِهِ على قَدْرِ مَعرِفَتِهِ! ثُمَّ إنَّهُ نَهَضَ مِن عندِي! فلَم يَعُدْ إلى ال

> وكَأَنَّهُ فَهِمَ مَا أَشَرْتُ إِلَيهِ ؟!! وفي «وَفَيات الأعيان» (٢/ ٢٤٧) - لابن خَلِّكان - زيادةٌ: «... فعجِبْتُ مِن فِطْنَتِهِ لِـمَا قَصَدْتُهُ في البيتِ؛ مع بُعْدِ فهمه »!

#### العاشر: [أهمية التائهيل بقواعد العلم]

أَنْ يَذْكُرَ لِلطَّلَبَةِ قَوَاعِدَ الفَنِّ الَّتِي لاَ تَنْخُرِمُ (١).

وَكَذَلِكَ كُلُّ أَصْلِ، وَمَا يُبْنَى عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فَنِّ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فَنَ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فَنَّ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فَنَ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِن عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فَالْقَفْه، وَالنَّحْو، عِلْمَي التَّفْسِير وَالحَدِيث، وَأَبُوَاب أُصُول الدِّين، وَالفِقْه، وَالنَّحْو، وَالنَّحْو، وَالنَّحْو، وَالنَّحْو، أَو وَالتَّصْرِيف، وَاللَّعَة -ونَحْو ذَلِكَ-؛ إِمَّا بِقِرَاءَة كِتَابٍ فِي الفَنَّ، أَو وَالتَّصْرِيخِ عَلَى الطُّولُ<sup>(۱)</sup>.

وفي «التَّمهيد» (١/ ٧٧) - لابنِ عبدِ البَرّ-:

عن أبي عَمْرِو الأوزاعِي، قال: «عَرَضْنا على مالِك «المُوطَّاه في أربعِينَ يوماً، فقال: كِتابٌ أَلَّفْتُهُ في أربعينَ سَنَةً أخذتُمُّوهُ في أربعينَ يوماً! قلَّما تَفقَهُونَ في الله فقال: كِتابٌ أَلَّفْتُهُ في أربعينَ سَنَةً أخذتُمُّوهُ في أربعينَ يوماً! قلَّما تَفقَهُونَ في الله فقال: كِتابٌ أَلَّفْتُهُ في أربعينَ سَنَةً أخذتُمُّوهُ في أربعينَ يوماً! قلَّما تَفقَهُونَ في الله في أربعينَ يوماً! قلَّما تَفقَهُونَ

وانظُر «أدَب الدُّنيا والدِّين» (ص٠٥-٥٢) - لأبي الحَسَن المَاوَرْدِيِّ-.

<sup>(</sup>١) قَالَ العَلاَّمَةُ القَرَافِيُّ فِي «الفُرُوق» (١/ ٣): «وَهَذِهِ القَوَاعِدُ مُهِمَّةٌ فِي الفَقْهِ، عَظِيمةُ النَّفْعِ، وَبِقَدْرِ الإِحَاطَةِ بِهَا يَعْظُمُ قَدْرُ الفَقِيهِ، وَيَشْرُف، وَيَظْهَرُ رَوْنَقُ الفِقْهِ وَيُعْرَفُ، وَتَتَّضِحُ مَنَاهِجُ الفَتَاوَى وَتُكْشَفُ؛ فِيهَا تَنَافَسَ العُلَاَءُ، وَتَقاضَلَ الفُضَلاَءُ...».

<sup>(</sup>٢) روَى الخطيبُ في «الجِامِع» (١/ ٢٣٢) عن الزُّهْرِيِّ قالَ: «مَن طَلَبَ العِلْمَ جُملةً؛ فاتَهُ جُملةً، وإنَّما يُدرَكُ العِلمُ حديثٌ وحديثان».



وَهِذَا -كُلُّه- إِذَا كَانَ الشَّيْخِ عَارِفًا بِتِلْكَ الفُنُونِ؛ وَإِلَّا: فَلا يَتَعَرَّض لَهَا، بَلْ يَقْتَصِرُ عَلَى مَا يُتْقِنُهُ مِنْهَا.

وَمِنْ ذَلِكَ: نَوَادِرُ مَا يَقَعُ مِن المَسَائِلِ الغَرِيبَةِ، وَالفَتَاوَى العَجِيبَةِ، وَالفَتَاوَى العَجِيبَةِ، وَالمَعَانِي العَجِيبَةِ، وَنَوَادِرِ الفُرُوقِ، وَالمُعَايَاة (۱).

وَمِنْ ذَلِكَ: مَا لا يَسَعُ الفَاضِلَ جَهْلُهُ؛ كَأَسْمَاء المَشْهُورِين مِن الصَّحَابَة، وَالتَّابِعِين، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِن أَئِمَّةِ المُسْلِمِين، وَكِبَارِ الزُّهَادِ،

(١) المُعاياة: أنْ تأتِي بكلامٍ لا يُهتدَى له.

كذا في «القاموس المُحِيط» (ص١٦١)-الفيروز آبادي-.

ومِنهُ: كتاب «المُعاياة في العَقْل» -لأبي العبّاس الجُرْجانِيّ- كما في «طبقات الشافعيّة» -لابن قاضِي شهبة (١/ ٢٨٢)-.

ومنهُ: كُتُب الألغاز الفقهيَّة، واللُّغَوِيَّة-وهي كثيرةٌ جِدًّا-.

وأمّا (الفُرُوق)؛ فهو عِلمٌ يُعنَى بتمييزِ المُفردَاتِ اللَّغَوِيَّةِ المُختلفةِ الألفاظِ - في مسائل العلم-، المُتقارِبَةِ المَعانِي - والتي ظاهرُها غيرُ ذلك-.

وقد اشْتُهِرَ بالعِنايةِ بكثيرٍ مِن هذه (الفُروق) -في سائر مُؤلَّفاتِه- الإمامُ ابنُ قيِّم الجَوزيَّةِ - يَحْلَشُهُ-.

وقد جَمَعَها في كُتُبٍ مُستقلَّةٍ بعضُ المُؤلِّفِين المُعاصِرِين... وللعلَّامةِ العسكريِّ كتابُ «الفُروق اللُّغَوِيَّة» -وهو مَطبوعٌ-.

وَالصَّالِحِين: كَالْخُلَفَاءِ الأَرْبَعَة، وَبَقِيَّةِ العَشَرَةِ المُبَشَّرَة، وَالنُّقَبَاء الاثْنَى عَشَر (')، وَالبَدْرِيِّين، وَالمُكْثِرِين، وَالعَبَادِلَة (')، وَالفُقَهَاءِ السَّبْعَة (')،

(١) قال الإمامُ الذهبيُّ في «سِيرَ أعلام النُبُلاء» (١/ ٥٩-السيرة):

«أسماء مَن شهِدَ بَدراً:

جَمَعَها الحافظُ ضياءُ الدِّينَ محمد بن عبد الواحد في «جُزء» - كبير -، فذكرَ مَن أُجِمَعَ عليه، ومَن اختُلِفَ فيه مِن البَدرِيِّين، ورتَّبَهُم على حُروفِ المُعجَمِ، فبَلَغَ عددُهُم ثلاثمائةٍ وبضعةً وثلاثين رجُلاً.

وإنَّمَا وَقَعَت هذه الزِّيادةُ في عددِهِم مِن جهةِ الاختلافِ في بعضِهِم...»... ثُمَّ ذَكَرَهُم...

وفي «صحيح البخاريِّ»: (باب تسميّة مَن سُمِّي مِن أهلِ بَدْر -في «الجامِع» - «الفتح» (٧/ ٣٢٧).

«والمُرادُ بـ «الجامِع»: هذا الكتاب» -منهُ-.

أي: «صحيح البخاري».

وفي «عمود النَّسَب» - لأحمد البدوي الشنقيطي - في نَظْمِ (أسماء النُّقباء النُّفاء النُّ

لَمَهُ رِفاعِهُ وسَهِ بِنُ خَيثَمَهُ لَمَهُ رِفاعِهُ وسَهِ اللهِ مَعَدُ بِهِ نَ خَيثَمَهُ الرَّوْرُ ورُ ورُ الرَةُ رُواحِهِ السَّهُ مَعَ الرَّفيعُ =

وهُم مِن الأوسِ أُسَيْدٌ فاعْلَمَهُ وَمُم مِن الأوسِ أُسَيْدٌ فاعْلَمَهُ وتسمعُ خَرِجٍ بنُسو بُدُورُ وابسنُ عُبادة وسعدُ بن الرَّبيعُ

وَالْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَة؛ فَيَضْبِطُ أَسْمَاءَهُمْ، وَكُنَاهُمْ، وَأَعْمَارَهُمْ، وَوَفَيَاتِهِم "، وَمَا يُسْتَفَاد مِن مَحَاسِن آدَابِهِمْ، وَنَوَادِرِ أَحْوَالِمْ، فَيَحْصُلُ لَهُ -مَعَ الطُّول - فَوَائِدُ كَثِيرَةُ النَّفْع، وَنَفَائِسُ عَزِيزَةُ الجَمْع.

وَلْيَحْذَرْ - كُلَّ الْحَذَر - مِن مُنَاقَشَةِ بَعْضِهِمْ (') - لِكَثْرَةِ تَحْصِيلِهِ، أُو زِيَادَة فَضَائِلِهِ -؛ لأَنَّ ثَوَابِ فَضَائِلِها عَائِدٌ إِلَيْهِ، وَحُسْنَ تَرْبِيَتِهِمْ فِي الدُّنيَا الدُّعَاءُ، وَالثَّنَاءُ، والذِّكُرُ عَلَيْهِ، وَلَهُ مِن جِهَتِهِمْ فِي الدُّنيَا الدُّعَاءُ، وَالثَّنَاءُ، والذِّكُرُ

=عبدُ الإلهِ نَجْلُ عَمْرِ وبنِ حَرَامٌ ومنذٌ ونَجْلُ صامتِ الهُامُ اللهِ عَمْرِ وبنِ حَرَامٌ ومنذٌ ونَجْلُ صامتِ الهُامُ كذا في «إنارة الدُّجَى في خيرِ مَغازِي خيرِ الوَرَى» (ص٥٨٣) -للمشاط. وانظُر «إمتاع الأسماع» (١/ ٣٦-٣٧) -للمقريزي-.

(١) هُمْ: ابْن عُمَر، وَابْن عَمْرو، وَابْن عَبَّاس، وَابْن النُّربَيْر -رَضِيَ الله عَنْهُم-.

(٢) وَفِي «مِلء العيبة..» (٥/ ١٨٩) - لابنِ رُشَيد الفِهْرِيِّ-:

أَلا كُلِّ مَن لا يَقْتَدِي بِأَئِمَةٍ فَقِسْمَتُهُ ضِيزَى عَن الحَقِّ خَارِجَه فَخِلْهُمْ: عُبَيْد الله، عُرْوَة قَاسِم، سَعيد، أَبُو بَكْر، سُلَيُهان، خَارِجَه فَخُذْهُمْ: عُبَيْد الله، عُرْوَة قَاسِم،

(٣) ومَن يُشَدِّدُ الياءَ؛ فقد أخطأً!

(٤) أي: بعضَ تَلاميذِهِ! وما ذاك إلّا لِكَوْنِهِ مُعلِّماً لَكُم، وما حازُوهُ مِن فضائلَ راجعٌ إليه..

#### الجَمِيل، وَفِي الآخِرَةِ الثَّوَابُ الجَزِيل.

الحادي عَشَر: [ معاملة الطلبة بالتساوي - إلا.. - ]

أَن لا يُظْهِرَ لِلطَّلَبَةِ تَفْضِيلَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْض عِنْدَهُ - في مَوَدَّةٍ، أَو اعْتِنَاءٍ -، مَعَ تَسَاوِيمِمْ في الصِّفَات؛ مِن سِنِّ، أَو فَضِيلَةٍ، أَو عَضِيلَةٍ، أَو عَضِيلٍ، أَو دِيَانَةٍ؛ فَإِن ذَلِكَ رُبَّمَا يُوْحِشُ مِنْهُ الصَّدْرَ، وَيُنَفِّرُ القَلْبَ('). تَعْصِيلٍ، أَو دِيَانَةٍ؛ فَإِن ذَلِكَ رُبَّمَا يُوْحِشُ مِنْهُ الصَّدْرَ، وَيُنَفِّرُ القَلْبَ(').

فَإِن كَانَ بَعْضُهُمْ أَكْثَر تَحْصِيلاً، وَأَشَدَّ اجْتِهَاداً، أَو أَبْلَغ اجْتِهَاداً، أَو أَبْلَغ اجْتِهَاداً، أَو أَبْلَغ اجْتِهَاداً، أَو أَبْلَغ اجْتِهَاداً، أَو أَكْرَامِهِ لِتِلْكَ أَو أَحْسَنَ أَدَباً - فَأَظْهَرَ إِكْرَامَهُ وَتَفْضِيلَهُ، وَبَيَّنَ أَنَّ زِيَادَةَ إِكْرَامِهِ لِتِلْكَ الأَسْمَابِ -: فَلا بَأْسَ بِذلِكَ؛ لأَنَّهُ يُنَشِّطُ، وَيَبْعَثُ عَلَى الاتِّصَافِ بِلْكَ الصَّفَاتِ (٢).

<sup>(</sup>١) وَفِي «تَذْكِرَة الحُفَّاظ» (١/ ٢٨١) - لِلْحَافَظ الذَّهَبِيّ-؛ عَن بِشْر بنِ الحَارِثِ، قال:

<sup>«</sup>كان عيسَى بنُ يُونُسَ يُعجِبُهُ خَطِّي، وكان يأخُذُ القِرطاسَ، فيقرأُهُ، فيكتُبُ شيئاً مِن نُسخةِ قوم ليسَ مِن حديثِهِ، قال: كأنَّهُم لَكَ رأَوْا مِن إكرامِهِ فيكتُبُ شيئاً مِن نُسخةِ قوم ليسَ مِن حديثِهِ، قال: كأنَّهُم لَكَ رأَوْا مِن إكرامِهِ لي، أَدْخَلُوا عليه في حديثِهِ، فجعلَ يقرأُ عَلَيَّ، ويضربُ على تِلك الأحاديثِ، فغمَّنِي ذلك، فقال: «لا يَغُمَّك، فلو كان (واواً) ما قَدَرُوا أَنْ يُدْخِلُوهُ عَلَيَّ».

<sup>..</sup> وفي هذا النصِّ فائدتان مُهمَّتان -كما تَرَى-.

<sup>(</sup>٢) قَالَ البَرْقَانِيّ: «كَانَ الإِمَام أَبُو بَكْرِ الإِسْهَاعِيلِيّ يَقْرَأُ لِكُلِّ وَاحِد مِمَّنْ =

وَكَذَلِكَ لا يُقَدَّمُ أَحَداً فِي نَوْبَة (١) غَيْرِهِ، أَو يُؤَخِّرُهُ عَن نَوْبَتِهِ؛ إِلَّا إِذَا رَأَى فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةً تَزِيدُ عَلَى مَصْلَحَةِ مُرَاعَاةِ النَّوْبَة؛ فَإِن سَمَحَ بَعْضُهُمْ لِغَيْرِهِ فِي نَوْبَتِهِ: فَلا بَأْسً.

وَيَنْبَغِي أَن يَتُودَّدَ لِحَاضِرِهِمْ، وَيَذْكُرَ غَائِبَهُمْ بِخَيْرٍ، وَحُسْنِ ثَنَاءٍ. وَيَنْبَغِي أَن يَسْتَعْلِمَ أَسْهَاءَهُمْ، وَأَنْسَابَهُمْ، وَمَواطِنَهُمْ،

وَيَنْبَغِي أَن يَـسْتَعْلِمَ أَسْمَاءَهُمْ، وَأَنْـسَابَهُمْ، وَمَـوَاطِنَهُمْ، وَمَـوَاطِنَهُمْ، وَمَـوَاطِنَهُمْ، وَأَحْوَاهُمُ (٢)، وَيُكْثِرَ الدُّعَاءَ لَـهُمْ بِالصَّلَاحِ (٣).

= يَحْضُرُهُ وَرَقَةً بِلَفْظِهِ، ثُمَّ يَقْرَأُ عَلَيْهِ، وَكَانَ يَقْرَأُ لِي وَرَقَتَيْن، وَيَقُول لِلْحَاضِرِين: «إِنَّمَا أُفَضِّلُهُ عَلَيْكُمْ لَأَنَّهُ فَقِيه».

«سِيرَ أَعْلَامِ النُّبُلَاءِ» (١٧/ ٢٧) -لِلذَّهَبِيّ-.

(١) النَّوْبَة: هِيَ النَّصيبُ مِن الوَقْت، يُعْطَى لِلطَّلَبَةِ -أُو غَيْرِهِمْ-.

(٢) وفي «صحيح البخاري» (٦١٩) سُؤالُ النبيِّ ﷺ لِبعضِ مَن جاءَهُ: «ما اسمُك؟».

وفي «صحيح مُسلم» (١٦٥٨) سُؤالُ محمدِ بنِ المُنكَدِرِ لِشُعْبَةَ بنِ المُنكَدِرِ لِشُعْبَةَ بنِ الحَجَّاج: «ما اسمُك؟».

وفي «تاريخ دمشق» (١٨٦/٤٧) - لابنِ عَساكِر - سُؤالُ أبي الـدَّرداء لِرَجُل: «ما اسمُك؟».

ر ٣) وفي «مُستدرَك الحاكِم» (٢/ ٣٣٥)، و «السُّنَن الكُبرَي» (٢٠٤٠٣)=

# الثَّانِي عَشَر: [ مُراقبة أحوال الطلبة -عِلماً ، وخُلُقاً - ]

أَن يُرَاقِبَ أَحْوَالَ الطَّلَبَةِ فِي آدَابِهِمْ، وهَدْبِهِمْ، وأَخْلَاقِهِمْ - بَاطِناً وَظَاهِراً - ؛ فَمَنْ صَدَرَ مِنْهُ - مِن ذَلِكَ - مَا لَا يَلِيقُ مِن ارتِكَابِ مُحَرَّمٍ، وَظَاهِراً - ؛ فَمَنْ صَدَرَ مِنْهُ - مِن ذَلِكَ - مَا لَا يَلِيقُ مِن ارتِكَابِ مُحَرَّمٍ، أو مَكْرُوهٍ، أو مَا يُؤَدِّي إِلَى فَسَادِ حَالٍ، أو تَرْكِ اشْتِغَالٍ، أو إسَاءَةِ أو مَكْرُوهٍ، أو مَا يُؤَدِّي إِلَى فَسَادِ حَالٍ، أو كَثْرَة كَلَام بِغَيْر تَوْجِيهٍ وَلا فَائِدَةٍ، أو حَرْصٍ عَلَى كَثْرَةِ الكَلام، أو مُعَاشَرَةِ مَن لا تَلِيقُ عِشْرَتُهُ - أو غَيْر فَل أَو عَيْر ذَلِكَ - بِحُضُورِ مَن صَدرَ مِنْهُ ؛ ذَلِكَ - بِحُضُورِ مَن صَدرَ مِنْهُ ؛ ذَلِكَ - بِحُضُورِ مَن صَدرَ مِنْهُ ؛

وصحَّحَهُ شيخُنا في «السلسلة الصحيحة» (٢٨٣٨).

(۱) وهذا نَهْجٌ نبويٌّ عظيمٌ في الإصلاحِ؛ فقد رَوَى البُخَارِيّ (۲۰۰۱)، وَمُسْلِم (۲۳۵۲) عَن عَائِشَة -رَضِيَ الله عَنْهَا-، قَالَتْ: رَخَّصَ رَسُول الله ﷺ وَمُسْلِم (۲۳۵۲) عَن عَائِشَة خَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَعَضِبَ، حَتَّى بَدَا الغَضَبُ في في أَمْرٍ، فَتَنَزَّهَ عَنْهُ نَاسٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَعَضِبَ، حَتَّى بَدَا الغَضَبُ في وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْغَبُونَ عَمَّا رُخِّصَ لي فِيهِ؟! فَوَالله لَأَنَا أَعْلَمُهُمْ وَجُهِهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْغَبُونَ عَمَّا رُخِّصَ لي فِيهِ؟! فَوَالله لَأَنَا أَعْلَمُهُمْ بِالله، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً».

قَالَ النَّوَوِيِّ فِي «شَرْح مُسْلِم» (١٠٦/١٥): «فِيهِ حُسْنُ المُعَاشَرَة بِإِرْسَالِ التَّعْذِيرِ، وَالإِنْكَارِ فِي الجَمْع، وَلا يُعَيَّن فَاعِلُهُ، فَيُقَال: (مَا بَالُ أَقْوَام) - وَنَحْوِهِ - ».

<sup>=-</sup>للبيهقيّ-، و «المُعجَم الكبير» (١٣/ رقم ٤٥١) -للطبرانيّ-: دُعاء النّبِيّ عِلَيْ لعبدِ الله بنِ الأرقم: «اللهمّ وَفَقْهُ».

غَيْر مُعَرِّضٍ بِهِ (١)، وَلا مُعَيِّنٍ لَهُ-.

فَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ: نَهَاهُ عَن ذَلِكَ سِرًّا.

ويكتفِي بالإشارةِ مع من يكتفِي بها.

فإنْ لم يَنْتَهِ: نَهَاهُ عن ذلك جَهْراً.

ويُغْلِظُ القَوْل عَلَيْهِ -إِنِ اقْتَضَاهُ الحَال-؛ لِيَنْزَجِرَ هُـوَ وَغَيْرُهُ، وَيَتَأَدَّبَ بِهِ كُلُّ سَامِع.

فَإِن لَمْ يَنْتَهِ: فَلا بَأْسَ -حِينَئِذٍ - بِطَرْدِهِ، وَالإِعْرَاضِ عَنْهُ، إِلَى أَن يَرْجِعَ، وَلا سِيَّمَا إِذَا خَافَ عَلَى بَعْض رُفَقَائِهِ وَأَصْحَابِهِ مِن الطَّلَبَةِ مُوَافَقَتَهُ.

وَكَذَلِكَ يَتَعَاهَدُ مَا يُعَامِلُ بِهِ بَعضُهم بَعْضاً مِن إِفْشَاءِ السَّلَام، وَكَذَلِكَ يَتَعَاهَدُ مَا يُعَامِلُ بِهِ بَعضُهم بَعْضاً مِن إِفْشَاءِ السَّلَام، وَالتَّحابُبِ (٢)، وَالتَّعَاوُنِ (٣) عَلَى البِرِّ وَحُسْنِ التَّخَاطُبِ فِي الكَلَام، والتَّحابُبِ (٢)، وَالتَّعَاوُنِ (٣) عَلَى البِرِّ

التَّحابّ».

<sup>(</sup>١) المقصودُ: التعريضُ بالفِعْل؛ لا بالفاعل.

<sup>(</sup>٢) قال الفيروز آبادي في «القامُوس المُحيطَ» (ص٦٣٧):

<sup>«</sup>التبغيض، والتَّباغُض، والتَّبَغُّض: ضِدُّ التَّحبيبِ، والتَّحابُبِ، والتَّحَبُّبِ». وفي «مُعجَم ديوان الأدب» (٢/ ٢٩٤) -للفارابي-: «التباغُض: ضدّ

<sup>(</sup>٣) دُونَ الحِزْبِيَّةِ القَاتِلَةِ، وَالعَصَبِيَّةِ الفَاشِلَةِ؛ الَّتِي مَزَّقَت الأُخُوَّة،=

والتَّقْوَى، وَعَلَى مَا هُمْ بِصَدَدِهِ.

وَبِالجُمْلَةِ؛ فَكَمَا يُعَلِّمُهُم مَصَالِحَ دِينِهِمْ -لِعَامَلَة الله -تَعَالَى-: يُعَلَّمُهُمْ مَصَالِحَ دُنْيَاهُمْ؛ لِعَامَلَة النَّاس؛ لِتَكْمُلَ لَهُمْ فَضِيلَةُ يُعَلِّمُهُمْ مَصَالِحَ دُنْيَاهُمْ؛ لِعَامَلَة النَّاس؛ لِتَكْمُلَ لَهُمْ فَضِيلَةُ الخَالَةَيْن(۱).

الثَّالِث عَشَر: [السعي في مصالح الطلبة، وما ينفعُهم]

=وَحَرَقَتِ القُلُوبِ!

(١) وما أجمَل قولَ الشَّاعِرِ:

ما أحسنَ الدِّينَ والدُّنيا إذا اجْتَمَعَا وأقبحَ الجَهلَ والإفلاسَ بالرَّجُلِ «العُمدَة في محاسِن الشِّعر» (٢/ ١٧) - لابنِ رَشِيق-.

(٢) رواهُ مُسلمٌ (٢٦٩٩) -وغيرُهُ- عن أبي هُريرةَ، بلفظ: «.. ما كان..».

نَعَم؛ رواهُ الخرائطيُّ في «مكارِمِ الأخلاق» (٨٦) -وفي مَصادرَ أُخرَى=

حَاجَتِهِ»(')، و «مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ الله عَلَيْهِ حِسَابَهُ يَوْم القِيَامَة»(')؛ لا سِيَّمَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ إِعَانَةً عَلَى طَلَبِ العِلْمِ الَّذِي هُوَ مِن أَفْضَلِ القُرُبَاتِ.

وَإِذَا غَابَ بَعْضُ الطَّلَبَةِ، أَو مُلَازِمِي الحَلْقَة -زَائِداً عَن العَادَةِ-: سَأَلُ عَنْهُ، وَعَن أَحْوَالِهِ، وَعَن مَن يَتَعَلَّقُ بِهِ؛ فَإِن لَمْ يُخْبَرُ عَنْهُ بِشَيْءٍ: سَأَلُ عَنْهُ، وَعَن أَحْوَالِهِ، وَعَن مَن يَتَعَلَّقُ بِهِ؛ فَإِن لَمْ يُخْبَرُ عَنْهُ بِشَيْءٍ: أَرْسَلَ إِلَيْهِ، أَو قَصَدَ مَنْزِلَهُ بِنَفْسِهِ -وَهُوَ أَفْضَلُ (")-:

فَإِنْ كَانَ مَرِيضاً: عَادَهُ.

وَإِنْ كَانَ فِي غَمِّ: خَفَّضَ عَلَيْهِ.

<sup>=(</sup>قليلة!)- بلفظ: «..ما دامَ..»!

والجادَّةُ: رِوايةُ مُسلِم.

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاريُّ (٢٤٤٢)، ومُسلمٌ (٢٥٨٠) عن ابنِ عُمَرَ.

ولم أرَ فيه -في مصادر التخريج-: «يسَّرَ الله عليه حسابَه يومَ القيامةِ»؛ وإنَّما هُو: «يسَّرَ الله عليه في الدُّنيا والآخرة».

<sup>(</sup>٢) قِطعةٌ مِن حديثِ مُسلم المتقدِّم تخريجُهُ قَبْلَ آخِرِ حديثٍ -هُنا-.

<sup>(</sup>٣) لِمَا في ذلك مِن تواضُعِ الشَّيخ -مِن جهةٍ -، ومِن أَثْرٍ إيجابيٍّ في نفسِ التَّلميذ -مِن جِهَةٍ أُخرَى -.

وَإِن كَانَ مُسَافِراً: تَفَقَّدَ أَهْلَهُ، وَمَن يَتَعَلَّق بِهِ، وَسَأَلَ عَنْهُمْ، وَتَعَرَّضَ لِحَوَائِجِهِمْ، وَوَصَلَهُمْ بِهَا أَمْكَنَ.

وَإِنْ كَانَ فِيهَا يَخْتَاجُ إِلَيْهِ فِيهِ: أَعَانَهُ.

وَإِن لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ: تَوَدَّدَ إِلَيْهِ، وَدَعَا لَهُ.

وَاعْلَمْ أَنَّ الطَّالِبَ الصَّالِحَ أَعْوَدُ عَلَى العَالِمِ بِخَيْرِ الدُّنْيَا والآخِرَة مِن أَعَزِّ النَّاسِ عَلَيْهِ، وَأَقْرَبِ أَهْلِهِ إِلَيْهِ.

وَلِذَلِكَ؛ كَانَ عُلَمَاءُ السَّلَف النَّاصِحُونَ لله وَدِينِهِ: يُلْقُونَ شَبَك الاَجْتِهَادِ لِصَيْدِ طَالِبٍ يَنْتَفِعُ النَّاسُ بِهِ في حَيَاتِهِمْ، وَمِن بَعْدِهِمْ.

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْعَالِمِ إِلَّا طَالِبٌ وَاحِدٌ - يَنْتَفِعُ النَّاسُ بِعِلْمِهِ وَعَمَلِهِ وَهَدْيِهِ وَإِرْشَادِهِ - لَكَفَاهُ ذَلِكَ الطَّالِبُ عِنْدَ الله - تَعَالَى - ؟ فَإِنَّهُ لا وَهَدْيِهِ وَإِرْشَادِهِ - لَكَفَاهُ ذَلِكَ الطَّالِبُ عِنْدَ الله - تَعَالَى - ؟ فَإِنَّهُ لا يَتَّصِلُ شَيْءٌ مِن عِلْمِهِ إِلَى أَحَدٍ فَيَنْتَفِعُ بِهِ إِلَّا كَانَ لَهُ نَصِيبٌ مِن الأَجْرِ يَتَّصِلُ شَيْءٌ مِن عِلْمِهِ إِلَى أَحَدٍ فَيَنْتَفِعُ بِهِ إِلَّا كَانَ لَهُ نَصِيبٌ مِن الأَجْرِ - كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَن النّبِي عَلَيْهُ: "إِذَا مَاتَ العَبْدُ انْقَطَعَ - كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَن النّبِي عَلَيْهُ: "إِذَا مَاتَ العَبْدُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلاثَة: صَدَقَةٌ جَارِيَة، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أو وَلَد صَالِح يَدُعُو لَهُ "(") -.

<sup>(</sup>١) رَوَاهُ مُسْلِم (١٦٣١) عَن أَبِي هُرَيْرَة -رَضِيَ الله عَنْهُ-.

## وَأَنَا أَقُولُ:

إِذَا نَظُرْتَ: وَجَدْتَ مَعَانِي الثَّلاثَةِ مَوْجُودَةً في مُعَلِّمِ العِلْمِ:

المَّا الصَّدَقَةُ: فَإِقْرَاقُهُ إِيَّاهُ العِلْمَ، وَإِفَادَتُهُ إِيَّاهُ؛ أَلا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ عَلَى هَذَا؟!»('') -أيْ: بِالصَّلَاةِ فَي المُصلِّي -وَحْدَهُ-: «مَن يَتَصَدَّق عَلَى هَذَا؟!»('') -أيْ: بِالصَّلَاةِ مَعَهُ-؛ لِيُحَصِّلَ لَهُ فَضِيلَةَ الجَهَاعَةِ؛ وَمُعَلِّمُ العِلْم يُحَصِّلُ لِلطَّالِبِ فَضِيلَةَ الجَهَاعَةِ؛ وَمُعَلِّمُ العِلْم يُحَصِّلُ لِلطَّالِبِ فَضِيلَةَ العِلْم الَّتِي هِيَ أَفْضَلُ مِن صَلاةٍ في جَمَاعَةٍ ('')، وَيَنَالُ بِهَا شَرَفَ الدُّنْيَا وَالآخِرَة.

□ وَأَمَّا العِلْمُ المُنْتَفَعُ بِهِ: فَظَاهِرٌ؛ لأَنَّهُ كَانَ سَبَاً لإِيصَالِ ذَلِكَ العِلْمِ إِلَى كُلِّ مَن انْتَفَعَ بِهِ. العِلْم إِلَى كُلِّ مَن انْتَفَعَ بِهِ.

(١) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (٥٧٤)، وَأَحْمَد (٣/ ٥ و٤٥)، وابنُ حِبَّان (٢٣٩٩) عَن أَبِي سَعِيد الحُدْرِيّ.

وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيِّ (٢٢٠)، وصحَّحَهُ شيخُنا في «صحيح سُنَن أبي داود» (٥٨٩).

وانْظُر -لِنَقْضِ الاسْتِدْلال بِهِ -فِقهاً - عَلَى مَشْرُوعِيَّة الجَهَاعَات التَّالِيَة - الْمُتَتالِيَة! - لِلْجَهَاعَة الأَسَاس - كِتَابَ «إِعْلَام العَابِد.. » لِلْأَخ الشَّيْخ مَشْهُور حَسَن - حِفْظُه الله -.

(٢) والقولُ الرَّاجحُ -عندَنا-: (وُجوب صلاة الجَهاعة). وبه بَوَّبَ الإمامُ البخاريُّ في «صحيحِهِ» (١/ ١٣١). وَأَمَّا الدُّعَاءُ الصَّالِحُ لَهُ؛ فَالمُعْتَادُ المُسْتَقْرَأُ عَلَى أَلْسِنَةِ أَهْلِ العِلْمِ وَأَئِمَّتِهِمْ ('). وَالْحَبِيثِ -قَاطِبَةً -: مِن الدُّعَاء لَمِشَا يِخِهِمْ وَأَئِمَّتِهِمْ (').

وَبَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ يَدْعُونَ لِكُلِّ مَن يُذْكَرُ عَنْهُ شَيْءٌ مِن العِلْمِ. وَرُبَّهَا يَقْرَأُ بَعْضُهُمْ الحَدِيثَ بِسَنَدِهِ، فَيَدْعُو لِجَمِيعِ رِجَالِ السَّنَد. فَشُبْحَانَ مَن اخْتَصَّ مَن شَاءَ مِن عِبَادِهِ بِهَا شَاءَ مِن جَزِيلِ عَطَائِهِ.

٥ الرَّابِع عَشَر: [ التواضعُ مع الطلبة، والرِّفْق بهم ]

أَن يَتَوَاضَعَ مَعَ الطَّالِب، وَكُلِّ مُسْتَرْشِدٍ سَائِلِ -إِذَا قَامَ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِن حُقُوقِ الله -تَعَالَى - وَحُقُوقِهِ -، وَيَخْفِضُ لَهُ جَنَاحَهُ، وَيُلِينُ لَهُ جَانِبَهُ:
لَهُ جَانِبَهُ:

قَالَ الله - تَعَالَى - لِنَبِيّهِ عَلَيْهِ: ﴿ وَالنَّهِ الله - تَعَالَى لِمَنِ ٱلْبَعَكَ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ: ﴿ وَالنَّهِ عَلَيْهِ: ﴿ وَالنَّهِ عَلَا مَنَ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَرَاء: ٢١٥].

وَصَحَ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «إِنَّ الله -تَعَالَى- أَوْحَى إِلَيَّ أَن

وانظر: «طبقات الشافعية» (٢/ ٧٢-٧٣ و١١٢) -للسُّبْكِيِّ-.

<sup>(</sup>١) كَمَا قَالَ الإِمَامِ أَحْمَد: «يَرْحَمُ اللهِ أَبَا عَبْد اللهِ الشَّافِعيّ؛ مَا أُصَلِّي صَلاةً إِلَّا دَعَوْتُ فِيهَا لِخَمْسَة هُوَ أَحَدُهُم، وَمَا يَتَقَدَّمُهُ مِنْهُمْ أَحَدُّ».

 $\tilde{r}$  تَوَاضَعُوا... $\tilde{r}$  و «مَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لله إِلَّا رَفَعَهُ الله  $\tilde{r}$  الله  $\tilde{r}$ 

وَهِذَا لِمُطْلَقِ النَّاسِ؛ فَكَيْفَ بِمَن لَهُ حَقَّ الصُّحْبَةِ، وحُرْمَةُ التَّرَدُّدِ، وَحُرْمَةُ التَّرَدُّدِ، وَضَرَفُ الطَّلَبِ؟!!

وَيَنْبَغِي أَن يُخَاطِبَ كُلَّا مِنْهُمْ - لا سِيَّا الفَاضِلَ الْتَمَيِّزَ - بِكُنْيَتِهِ - وَنَحْوِهَا - مِن أَحَبِّ الأَسْمَاءِ إِلَيْهِ، وَمَا فِيهِ تَعْظِيمٌ لَهُ وَتَوْقِيرٌ؛ [فَقَد] كَانَ رَسُول الله عَلَيْهُ يُكَنِّي أَصْحَابَهُ إِكْرَاماً لَهُمْ (٣).

وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يُرَحِّبَ بِالطَّلَبَةِ إِذَا لَقِيَهُمْ، وعِنْدَ إِقْبَالِهِمْ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يُرَحِّبَ بِالطَّلَبَةِ إِذَا لَقِيَهُمْ، وعِنْدَ إِقْبَالِهِمْ عَلَيْهِ، وَيُوْنِسَهُمْ بِسُوَالِهِ عَن أَحْوَالِهِمْ، وَأَحْوَالِ وَيُوْنِسَهُمْ بِسُوَالِهِ عَن أَحْوَالِهِمْ، وَأَحْوَالِ مَن يُتَعَلَّق مِهِمْ - بَعْد رَدِّ سَلَامِهِمْ -.

<sup>(</sup>١) قِطْعَة مِن حَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم (رقم ٢٨٦٥) عَن عِيَاض بن حِمَار -رَضِيَ الله عَنْهُ-.

<sup>(</sup>٢) رواهُ مُسلمٌ (٢٥٨٨) عن أبي هُريرةَ -رضيَ اللهُ عنهُ-.

<sup>(</sup>٣) قَالَ النَّووِيُّ -رَحِمَهُ الله - في «الأَذْكَار (٢/ ٧٢٣): «هَذَا البَابِ أَشْهَرُ مِن أَن نَذْكُرَ فِيهِ شَيْئاً مَنْقُولاً؛ فَإِن دَلَائِلَهُ يَشْتَرِكُ فِيهَا الْخَوَاصُّ وَالْعَوَامُّ».

وبوَّبَ البُّخاريُّ في «صحيحِهِ»: (باب الكُنية للصبيِّ قَبلَ أَنْ يُولدَ) (١٠/ ٥٨٢ - «الفتح»).

وَلْيُعَامِلْهُمْ بِطَلَاقَةِ الوَجْه، وَظُهُورِ البِشْر، وحُسْنِ المَوَدَّة، وَإِعْلَامِ المَحَبَّة (')، وَإِضْمَارِ الشَّفَقَة؛ لأَنَّ ذَلِكَ أَشْرَحُ لِصَدْرِهِ، وَأَطْلَقُ لِوَجْهِهِ،

(۱) روَى أبو داود (۱۲٤)، والترمذيُّ (۲۳۹۲)، وابنُ حِبَّان (۷۰)، وابنُ حِبَّان (۷۰)، والبخاريُّ في «الأدَب» (۷۹) عن المِقدام بنِ مَعدِي كَرِبَ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «إذا أحبَّ أحدُكُم أخاهُ؛ فَلْيُعْلِمْهُ أَنَّهُ يُحِبُّه».

وصحَّحَهُ شيخُنا في «السلسلة الصحيحة» (٤١٧).

وزادَ - في حديثٍ آخَر -: «... فإنَّهُ خيرٌ في الأُلْفَةِ، وأَبْقَى في المَودَّةِ».

رواهُ وكيعٌ في «الزُّهد» (٣٣٧) عن عليِّ بن الحُسَيْن -مُرسَلاً-.

وهو مُخرَّجٌ في «السِّلسلة الصحيحة» (١١٩٩) -بشواهده-.

وروَى ابنُ حِبَّان (٥٧٠)، وأحمدُ (٣/ ١٥٠)، وأبــو داود (١٢٥)، عــن

أنس بنِ مالكٍ، قال:

كُنتُ جالِساً عند النبي ﷺ إذْ مَرَّ رَجُلٌ، فقالَ رَجُلٌ مِن القومِ: يا رسولَ الله! إنِّي لَأُحِبُّ هذا الرَّجُلَ، قال:

«هل أعْلَمْتَهُ ذاك؟ »، قال: لا، قال:

«قُمْ أَعْلِمْهُ»، فقامَ إليهِ، فقال: يا هذا، والله إنِّي لَأُحِبُّكَ.

قال: أحبَّكَ الذي أحْبَبْتَنِي لهُ.

وصحَّحُهُ شيخُنا في «السلسلة الصحيحة» (٧/ ٢٦٤).

(فائدةً):

مِن الأحاديث المشهورةِ عندَ المُحدِّثِين -بالتَّسلسُل-:

= حديثُ مُعاذِ بنِ جَبَلٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ أَخَذَ بيدِهِ يَوماً، ثُمَّ قال: «يا مُعاذُ! إنِّي لَأُحِبُك».

فقال له مُعاذٌّ: بأبِي أنتَ وأُمِّي -يا رسولَ الله!-، وأنا أُحِبُّك.

قال: «أُوصيكَ -يا مُعاذُ!-، لا تَدَعَنَّ في دُبُرِ كُلِّ صلاةٍ أَنْ تَقولَ: اللهمَّ أَعِنِّي على ذِكْرِكَ، وحُسْن عبادتِك».

قال: وأوْصَى بذلك مُعاذِّ: الصُّنابِحِيَّ.

وأوصَى الصُّنابِحِيُّ: أبا عبد الرَّحن.

وأوصَى أبو عبدِ الرَّحمن: عُقْبَةَ بنَ مُسلِم...

رواهُ أحمدُ (٢٢١٩)، وأبو داود (١٥٢٢)، والنَّسائيُّ في «الكُبرَى» (١٢٢)، وعبدُ بنُ مُمَيْد (١٢٠) - وغيرُهُم كثيرٌ -جدًّا-.

وصحَّحَهُ شيخُنا في «صحيح أبي داود» (١٣٦٢).

ورواهُ -بالسَّنَدِ المُسلسلِ - الإمامُ النهبيُّ في «مُعجَمِ الشُّيوخ» (٢/ ٣٥٠)، وفي آخِرِهِ قَولُهُ: «وهو مُسَلْسَلٌ إلينا بهذا القَوْل».

وقوَّى سَنَدَهُ.

وقال شيخُنا الإمامُ الألبانيُّ -بعد تخريجِهِ في «صحيح سُنَن أبي دَاود» (٥/ ٢٥٤ - الأصل):

«هذا الحديثُ مِن المُسلسَلات المشهورة المرويَّة بالمحبَّة، وقد أجازَنِي بروايتِهِ الشيخُ الفاضلُ راغِب الطَّبَّاخ - رَحَدِّلَثُهُ-، وحدَّثَنِي به... وساقَ إسنادَهُ=

وَأَبْسَطُ لِسُوَالِهِ، وَيَزِيدُ فِي ذَلِكَ لِمَنْ يُرْجَى فَلَاحُهُ، وَيَظْهَرُ صَلَاحُهُ.

وَبِالجُمْلَةِ؛ فَهُمْ وَصِيَّةُ رَسُولِ الله ﷺ -فِيهَا رَوَاهُ أَبُو سَعِيد الله ﷺ وَإِنَّ النَّاس لَكُمْ تَبَعُ، وَإِنَّ النَّاس لَكُمْ تَبَعُ، وَإِنَّ النَّاس لَكُمْ تَبَعُ، وَإِنَّ النَّاس لَكُمْ تَبَعُ، وَإِنَّ رِجَالاً يَأْتُونَكُم مِن أَقْطَارِ الأَرْضِ، يَتَفَقَّهُونَ فِي اللَّين؛ فَإِذَا أَتَوْكُمْ؛ وَإِلاً يَأْتُونَكُم مِن أَقْطَارِ الأَرْضِ، يَتَفَقَّهُونَ فِي اللَّين؛ فَإِذَا أَتَوْكُمْ؛ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْراً »(١).

وَكَانَ البُوَيْطِيِّ يُدْنِي القُرَّاءَ، وَيُقَرِّبُهُمْ إِذَا طَلَبُوا العِلْم، وَيُعَرِّفُهُمْ فَضُلَ الشَّافِعيُّ فَضْلَ الشَّافِعيُّ الله عَنْهُ -، وفَضْلَ كُتُبِهِ، وَيَقُول: كَانَ الشَّافِعيُّ يَأْمُرُ بِذَلِكَ، وَيَقُول: «اصْبِرْ لِلْغُرَبَاءِ وَغَيْرِهم مِن التَّلَامِيذ»(٢).

قلتُ: ولا يكادُ يَخلُو كتابٌ مِن كُتُبِ المُصطَلَح -الأصيلة- مِن روايةٍ مُسلسلةٍ لهذا الحديث...

(١) رواهُ ابنُ ماجَه (٢٤٩)، والطبرانيُّ في «مُسند الشامِيِّين» (٢٠٧)، وتـــّام في «فوائده» (١٤٣).

و سندَهُ ضعفٌ.

ولكنْ؛ حَسَّنَهُ -لِطُرُقِهِ- شَيْخُنَا الأَلْبَانِيّ في «السِّلْسِلَة الصَّحِيحَة» تحت حديث (رَقْم ٢٨٠)؛ مُبَوِّباً عَلَيْهِ بـ(الوَصِيَّةِ بِطُلَّابِ الحَدِيث).

(٢) «الانتِقاء» (ص٩٠١) -لابنِ عبدِ البَرِّ-.

<sup>=-</sup>هكذا-مُسلسَلاً بالمحبَّة».

وَقِيل: كَانَ أَبُو حَنِيفَة أَكْرَمَ النَّاسِ مُجَالَسَةً، وَأَشَدَّهُمْ إِكْرَاماً لِأَصْحَابِهِ(').

Co.

<sup>=</sup> وانْظُر «سَيْر أَعْلَام النُّبَلَاء» (٢١/١٢)، و «طَبَقَات الشَّافِعِيَّة الكُبْرَى» (٢١/١٢). (٣/ ١٦٥).

<sup>(</sup>١) «تهذيب الأسماء واللُّغات» (٢/ ٢ · ٥) -للنوويّ-.

















# البِّائِالْالتَّالِيْنَ في أدب المتعلَّم

وَفِيهِ ثَلاثَةُ فُصُولٍ:

الفضِّيْكُ اللهُ وَلَن

#### في آدابه في نفسِه

وَهُوَ عَشَرَةٌ أَنْوَاعٍ:

الأُوَّل: [ تطهير الباطن من مساوئ الإخلاق ]

أَن يُطَهِّرَ قَلْبَهُ مِن كُلِّ غِشَّ، وَدَنَسٍ، وَغِلَّ، وَحَسَدٍ، وَسُوءِ عَقِيدَةٍ وَخُلُقٍ؛ لِيَصْلُحَ بِذلِكَ لِقَبُولِ العِلْم، وَحِفْظِهِ، وَالاطِّلَاعِ عَلَى دَقَائِقِ مَعَانِيه، وَحَقَائِقِ غَوَامِضِه؛ فَإِن العِلْم -كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ -: «صَلَاةُ السِّر»، وَحَقَائِقِ غَوَامِضِه؛ فَإِن العِلْم -كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ -: «صَلَاةُ السِّر»، وَعِبَادَةُ القَلْب، وَقُرْبَةُ البَاطِن (۱)».

وَكَمَا لا تَصِحُّ الصَّلَاةُ -الَّتِي هِيَ عِبَادَةُ الجَوَارِحِ الظَّاهِرَةِ- إِلَّا

<sup>(</sup>١) «إحياء عُلوم الدِّين» (١/ ٤٨).



بِطَهَارَة الظَّاهِر مِن الحَدَثِ وَالخَبَث؛ فَكَذَلِكَ لا يَصِحُّ العِلْمُ -الَّذِي مُسَاوِئ هُوَ عِبَادَةُ القَلْب- إِلَّا بِطَهَارَتِهِ عَن خَبِيثِ الصِّفَاتِ، وَحَدَثِ مَسَاوِئ الأَخْلَاق، وَردِيئِهَا.

وَإِذَا طُيِّبَ القَلْبُ لِلْعِلْمِ: ظَهَرَتْ بَرَكَتُهُ وَنَهَا؛ كَالأَرْضِ إِذَا طُيِّبَتْ لِلنَّرْعِ: نَهَا زَرْعُهَا وَزَكَا، وَفِي الحَدِيث: «إِنَّ فِي الجَسِدِ مُضْعَةً إِذَا صَلَحَتْ: صَلَحَ الجَسَدُ - كُلِّه- ، وَإِذَا فَسَدَتْ: فَسَدَ الجَسَدُ - كُلِّه - ،

وَقَالَ سَهْل: حَرَامٌ عَلَى قَلْبٍ أَن يَدْخُلَهُ النُّورُ وَفِيهِ شَيْءٌ مِمَّا يَكْرَهُ اللهُ -عَزَّ وَجَلً-(١).

# 0 الثَّانِي: [ تحسين النيّة بمُجاهدة النفس]

حُسْنُ النَّيَّةِ فِي طَلَبِ العِلْم؛ بِأَن يَقْصِدَ بِهِ وَجْهَ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ-، وَالعَمَلَ بِهِ، وَجُهَ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ-، وَالعَمَلَ بِهِ، وَإِحْيَاءَ الشَّرِيعَة، وَتَنْوِيرَ قَلْبِهِ، وَتَحْلِيَةَ بَاطِنِهِ، وَالقُرْبَ مِن

<sup>(</sup>١) أَخْرَجَهُ البُّخَارِيّ (٥٢)، وَمُسْلِم (١٥٩٩)، عَن النَّعْمَان بن بَشِير -رَضِيَ الله عَنْهُ-.

رَ عَلَى اللَّهُ الْخُطِيبُ البغداديُّ في «الزُّهد والرَّقائق» (٩ - المُنتخَب منه).

الله - تَعَالَى - يَوْمَ لِقَائِهِ، وَالتَّعَرُّضَ لِهَ أَعَدَّ لِأَهْلِهِ مِن دِضُوانِهِ، وَعَظِيم فَضْلِهِ(۱).

قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: «مَا عَالَجُتُ شَيْئاً أَشَدَّ عَلَيّ مِن نِيَّتِي "(١).

وَلا يَقْصِدُ بِهِ الأَغْرَاضَ الدُّنْيَوِيَّةً - مِن تَحْصِيل الرِّيَاسَةِ، وَالجَاهِ، وَالجَاهِ، وَالْجَالِس وَلَمُبَاهَاةِ الأَقْرَانِ، وَتَعْظِيمِ النَّاسِ لَهُ، وَتَصَدُّرِهِ فِي المَجَالِس - ونَحْوِ ذَلِك - ؛ فَيَسْتَبْدِلَ الأَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

قَالَ أَبُو يُوسُفَ -رَحِمَهُ الله-: «يا قَوْمُ! أَرِيدُوا بِعِلْمِكُمُ الله - تَعَالَى-؛ فَإِنِّي لَمْ أَجْلِسْ بَحْلِساً -قَطُّ- أَنْوِي فِيهِ أَن أَتَوَاضَعَ إِلَّا لَمْ أَقُمْ حَتَى أَعْلُوهُمْ، ولَمْ أَجْلِسْ بَحْلِساً -قَطُّ- أَنْوِي فِيهِ أَن أَعْلُوهُمْ إِلَّا لَمْ أَقُمْ حَتَى أَعْلُوهُمْ، ولَمْ أَجْلِسْ بَحْلِساً -قَطُّ- أَنْوِي فِيهِ أَن أَعْلُوهُمْ إِلَّا لَمْ أَقُمْ حَتَى أَفْتَضَحَ»(").

<sup>(</sup>١) وَفِي «طَبَقَات الحَنَابِلَة» (١/ ٣٨١) - لِإَبْنِ أَبِي يَعْلَى - قَالَ مُهَنَّا: قُلْتُ لِأَحْمَد بن حَنْبَل: «مَا أَفْضَلُ الأَعْمَال؟»

قَالَ: «طَلَبُ العِلْم»، قَالَ: «لِمَنْ صَحَّتْ نِيَّتُهُ».

قُلْتُ: (وَأَيُّ شَيْءٍ تَصْحِيحُ النَّيَّة؟)».

قَالَ: «يَنْوِي يَتَوَاضَعُ فِيهِ، وَيَنْفِي عَنْهُ الجَهْلَ».

<sup>(</sup>٢) «حِلية الأولياء» (٧/ ٥ و ٢٢).

<sup>(</sup>٣) «أخبار القُضاة» (٢/ ٢٥٨) -لوكيع محمد بن خَلَف بن حَيَّان-.

وَالعِلْمُ عِبَادَة مِن العِبَادَات، وَقُرْبَةٌ مِن القُرَبِ:

☐ فَإِن خَلَصَتْ فِيهِ النِّيَّةُ لله -تَعَالَى-: قُبِلَ، وَزَكَى، وَنَمَتْ بَرَكَتُهُ.

□ وَإِن قُصِدَ بِهِ غَيْرُ وَجْه الله -تَعَالَى-: حَبِطَ، وَضَاعَ، وَخَسِرَتْ صَفْقَـتُهُ.

وَرُبَهَا تَفُوتُهُ تِلْكَ المَقَاصِدُ وَلا يَنَالْهَا؛ فَيَخِيبُ قَصْدُهُ، وَيَضِيعُ سَعْمُهُ.

### 0 الثَّالِث: [ اغتنام أوقات الشباب]

أَن يُبَادِرَ شَبَابَهُ، وَأَوْقَاتَ عُمُرِهِ إِلَى التَّحْصِيلِ، وَلا يَغْتَرَّ بِخِدَع التَّسْوِيف وَالتَّأَمُّل؛ فَإِن كُلِّ سَاعَةٍ تَمْضِي مِن عُمُرِهِ لا بَدَل لَهَا، وَلا عَوْضَ عَنْهَا(1).

<sup>(</sup>۱) قَالَ السُّبْكِيِّ فِي «طَبَقَاتِ الشَّافِعِيَّةِ الكُبْرَى» (۱۰/ ۲۹۹-المَامِش): «مَن كَانَ لَهُ ذِهْنٌ وَضَيَّعَ وَقْتَهُ بِلا اشْتِغَالٍ بِعِلْمٍ؛ فَقَد خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِيناً، وَيَنْدَمُ حَيْثُ لا يَنْفَعُهُ النَّدَمُ.

إِذَا أَنْتَ لَمْ تَزْرَعْ وَأَبْصَرْتَ حَاصِداً نَدِمْتَ عَلَى التَّفْرِيطِ فِي زَمَنِ البَذْرِ =

وَيَقْطَعَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِن العَلَائِقِ الشَّاغِلَةِ، والعَوَائِقِ المَانِعَةِ عَن وَيَقْطِع الطَّلَب، وَبَذْلِ الاجْتِهَاد، وَقُوَّةِ الجَدِّ فِي التَّحْصِيل؛ فَإِنَّهَا كَقَوَاطِع الطَّبريق.

وَلِذَلِكَ؛ اسْتَحَبَّ السَّلَفُ التَّعَرُّبَ عَن الأَهْلِ، وَالبُعْدَ عَن الأَهْلِ، وَالبُعْدَ عَن الأَهْلِ، وَالبُعْدَ عَن دَرَكِ الْحَقَائِق، السَّوَطَن (١)؛ لأَنَّ الفِحْرَة إِذَا تَوَزَّعَتْ قَصْرَتْ عَن دَرَكِ الْحَقَائِق، وَهُ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾ وَغُمُ وضِ السَّدَقَائِق، و ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾ [الأَحْزَاب:٤].

وَكَذَلِكَ يُقَالُ: العِلْمُ لا يُعْطِيكَ بَعْضَهُ حَتَّى تُعْطِيَهُ كُلَّكَ (١).

-يسَّرَ ها اللهُ-.

<sup>=</sup> فَمَن لَهُ ذِهْنٌ - وَهُوَ شَابٌ - يَغْتَنِم ذِهْنَهُ، وَشَبَابَهُ، وَصِحَّتَهُ، وَفَرَاغَهُ في عِلْمِ يَحْتَلِ فِهَنَهُ، وَيَشِيخُ، وَيَمْرَضُ، وَيَشْغِلُ يَعْنَا بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة؛ فَعَنْ قَرِيب يَكِلُّ ذِهْنُهُ، وَيَشِيخُ، وَيَمْرَضُ، وَيَشْغِلُ بِعَوَارِضَ تَصُدُّهُ».

قلتُ: وانظُر «عُيون الأخبار» (٢/ ٣٩٨) - لابنِ قُتَيْبَة -. وفي رسالتِي «لفظ الضُّرِّ والمَقْت؛ بحفظ العُمُرِ والوَقْت» نُصوصٌ أُخَرٌ.

<sup>(</sup>١) ولِلْحَافِظِ الْحَطِيبِ البَغْدَادِيُّ كِتَابٌ حَافِلٌ مَشْهُورٌ -مَطْبُوع- في هَـذَا البَاب- سَمَّاهُ: «الرِّحْلَة في طَلَبِ الحَدِيث».

<sup>(</sup>٢) «الفقيه والمتفقِّه» (٢/ ٢٠٥) -للخطيبِ البغدادِيِّ-.

ونَقَلَ الْخَطِيبُ البَغْدَادِيُّ فِي "الجَامِع" ('' - عَن بَعْضِهِمْ - ، قَالَ: "لا يَنَالُ هَذَا العِلْمَ إِلَّا مَن عَطَّلَ دُكَّانَهُ ('')، وَخَرَّبَ بُسْتَانَهُ، وَهَجَرَ إِلَّا مَن عَطَّلَ دُكَّانَهُ ('')، وَخَرَّبَ بُسْتَانَهُ، وَهَجَرَ إِلَّا مَن عَطَّلَ دُكَّانَهُ ('')، وَخَرَّبَ بُسْتَانَهُ، وَهَجَرَ إِلَّا مَن عَطَّلَ دُكَّانَهُ ('')، وَخَرَّبَ بُسْتَانَهُ، وَمَاتَ أَقْرَبُ أَهْلِهِ فَلَمْ يَشْهَد جِنَازَتَهُ اللهِ إِلَى اللهُ عَلْمُ يَشْهَد جِنَازَتَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

وَهذَا -كُلّه- وَإِن كَانَتْ فِيهِ مُبَالَغَة (")-؛ فَالمَقْصُودُ بِهِ: أَنَّهُ لا بُدَّ فِيهِ مِن جَمْع القَلْب، وَاجْتِهَاعِ الفِكْر.

وَقِيل: أَمَرَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ طَالِباً لَهُ بِنَحْوِ مَا رَوَاهُ الْخَطِيب، فَكَانَ آخِر مَا أَمَرَهُ بِهِ أَن قَالَ: «اصْبُغْ ثَوْبَكَ كَيْلَا يَشْغَلَكَ فِكْرُ غَسْلِهِ»(')!

(١) (برَقْم: ١٥٧١).

(٢) وفي ترجمةِ (سُليهان بن خليل العسقلاني) مِن «التحفة اللَّطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» (١/ ٤١٨) -للسَّخاوِيِّ-:

"ولَم يَـزَلْ مُشَابِراً عـلى خدمةِ العلمِ وأهلِـهِ إلى أنْ (عَطَّـلَ دُكَّانَـهُ) -بالعطَّارِين-، وجَلَسَ للتدريسِ والفتوى».

(٣) إِي وَالله؛ فِيهِ مُبَالَغَةً!

(فائدةٌ): (إي والله) -بالكَسْرِ-؛ مثلُ: ﴿إِي وَرَقِيَّ ﴾.

وهي "كلمةٌ تتقدَّم القَسَمَ؛ مَعناها: بلَى " -كما في "الصِّحاح" (٦/ ٢٢٧٧) -للجوهريِّ-.

(٤) «العِقْد التَّليد في اختِصارِ الدُّرِّ النَّضيد» (ص١٣٤) -لعبدِ الباسطِ العَلْمَوِيِّ -.

وَمِمَّا يُقَالُ عَن الشَّافِعيّ: أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ كُلِّفْتُ شَرْيَ بَصَلَةٍ لَهَا فَهِمْتُ مَسْأَلَة»(١).

#### اثرًابع: [ القناعة باليسير ]

أَن يَقْنَعَ مِن القُوتِ بِمَا تَيَسَّرَ -وَإِنْ كَانَ يَسِيراً-، وَمِن اللَّبَاسِ بِمَا يَسْتُرُ مِثْلُهُ- وَإِن كَانَ خَلِقاً(")-؛ فَبِالصَّبْرِ عَلَى ضِيقِ العَيْشِ(") يَنَالُ

ولقد صحَّ عن رسولِ الله ﷺ قولُهُ: «تعوَّذُوا بالله مِن الفَقْرِ، والقِلَّةِ، والنِّلَةِ..».

رواهُ النَّسائيُّ في «الصَّغرَى» (٨/ ٢٦١)، و «الكُبرَى» (٧٨٤٥)، وابنُ ماجَه (٣٨١٢)، والبيهقيُّ (١٣١٥)، وابنُ حِبَّان (٣٨١٢)، وأحمد (٢٢ - ٥٤٥)، والحاكِم (١٩٤٧) عن أبي هُريرةَ.

ووَرَدَ بِلفظ: «اللهمَّ إنِّي أعوذُ بِك مِن الفَقْرِ، و...» - إلخ-.

رواهُ أبو داود (١٥٤٤) -وغيرُه-.

وصحَّحَهُ شيخُنا في «السلسلة الصحيحة» (١٤٤٥)، و «الإرواء» (٣٥٤/٣).

<sup>(</sup>۱) «الفواكم المدواني» (۱/ ۳۰) -للنَّفْرَاوِيِّ -، و «العِقم التَّليم..» (۱۳٤).

<sup>(</sup>٢) بالِياً.

<sup>(</sup>٣) اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ..

سَعَةَ العِلْمِ، وَيَجْمَعُ شَمْلَ القَلْبِ عَن مُفْتَرِقَاتِ الآمَ الِهِ فَتَفَجَّرُ مِنْهُ يَنَابِيعُ الحِكمِ.

وَقَالَ الشَّافِعيُّ - رَضِيَ الله عَنْهُ -: «لا يَطْلُبُ أَحَدٌ هَذَا العِلْمَ بِاللَّلُكِ وَعِزِّ النَّفْس، وَضِيقِ بِاللَّلْكِ وَعِزِّ النَّفْس، فَيُفْلِحَ ؛ وَلَكِن: مَن طَلَبَهُ بِنُدُلِّ النَّفْس، وَضِيقِ العُلْمَاء: أَفْلَح »(۱).

وَقَالَ: «لا يَصْلُحُ طَلَبُ العِلْمِ إِلَّا لَمُفْلِسٍ».

قِيلَ: وَلا الغَنِيُّ المَكْفِيُّ؟!

قَالَ: «وَلا الغَنِيُّ المَكْفِيُّ»(١).

(۱) «المدخل» (۱۳) -للبيهقيِّ-، و «جامع بيان العِلم وفضلِه» (۲۰۲) -لابنِ عبدِ البَرِّ-.

(٢) «حِلْيَة الأولياء» (٩/ ١١٩)، و «الفقيه والمتفقَّه» (٢/ ١٨٦).

وقَد يَسْتَقِيمُ هَذَا القَوْلُ -هَكَذَا- في زَمَنِ الإِمَام الشَّافِعيّ -رَحِمَهُ الله-؛ أَمَّا فِي زَمَانِنَا -هَذَا-: فَلا أَرَاهُ يَصْلُح إِلَّا لِمَامًا!!

وَرَحِمَ اللهِ مَن قَالَ:

أَلا لا يُنَالُ العِلْم إِلَّا بِسِتَة سأنبيكَ عَن بَعْمُوعِهَا بِبَيَانِ ذَكَاءٌ وَحِرْصٌ وَاصْطِبَارٌ وَبُلْغَةٌ وَإِرْشَادُ أُسْتَاذٍ وَطُولُ زَمَانِ وَ(النُلْغَةُ): الكِفَايَة.

وَقَالَ مَالِكٌ: «لا يَبْلُغُ أَحَدٌ مِن هَذَا العِلْم مَا يُرِيدُ حَتَّى يَضْرِبَهُ الفَقْرُ، وَيُؤْثِرَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ»(١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: «يُسْتَعَانُ عَلَى الفِقْه بِجَمْع الهَمِّ، وَيُسْتَعَانُ عَلَى حَذْفِ الْعَلَائِقِ بِأَخْذِ اليسِيرِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَلا يَزِدْ»(١).

= والشِّعرُ مَنسوبٌ لأبي المعالي الجُويْنِيُّ -كما في «ذَيْل تاريخ بغداد» (١/ ٨٩٠) -لابنِ النَّجَّار -.

وانظُر ما سيأتي (ص٣١٠).

(۱) «حِلية الأولياء» (٦/ ٣٣١)، و «عوالي مالك» (٢٩٩) - للشَّحَّامِي -. وَفِي «سِيرِ أَعْلَامِ النُّبَلَاء» (٧٧/ ١١) أَنَّ وَالِدَ الإِمَامِ يَحْيَى بن مَعِين كَانَ كَانَ عَلِيهِ اللهِ بن مَالِك، ثُمَّ صَارَ عَلَى خَراجِ الرَّيِّ، فَهَاتَ، فَخَلَفَ لِابْنِهِ يَحْيَى كَانَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَم، فَأَنْفَقَهُ -كُلَّه - عَلَى الحَدِيث، حَتَّى لَمْ يَبْقَ لَهُ نَعْلٌ يَلْبَسُهُ!

قُلْتُ: وَأَنَا أَعْرِفُ مِن طُلَّابِ العِلمِ والحَدِيث وَاحِداً: كان يكادُ يَقْطَعُ عَن نَفْسِهِ أَيَّ إِنْفَاق شخصيٍّ خَاصًّ في سَبِيل حِرْصِهِ عَلَى الكُتُب، وَجَمْعِهَا، وَالانْتِفَاعِ بِهَا! حَتَّى كَانَ عَلَيْهِ مِن الدُّيُون - مِمّا أَثْقَلَهُ! - مَا اللهُ بِهِ عَلِيمٌ!!

... ﴿ فَأَللَّهُ خَيْرُ حَافِظًا ۗ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾.

(٢) «أخبار أبي حنيفة» (ص٢٢) -للصَّيْمَرِيِّ-، و «الفقيه والمتفقَّه» (٢/ ١٨٤).

... فَهَذِهِ أَقُوالُ هَذِهِ الأَئِمَّةِ، الَّذِينَ لَهُمْ فِيهِ القِدْحُ المُعَلَّى (''-غَيْرَ مُدافع -، وَكَانَتْ هَذِهِ أَحْوَاهُمْ -رَضِيَ الله عَنْهُم -.

قَالَ الْخَطِيبُ: "وَيُسْتَحَبُّ لِلطَّالِبِ أَن يَكُونَ عَزَباً -مَا أَمْكَنَهُ- لِلطَّالِبِ أَن يَكُونَ عَزَباً -مَا أَمْكَنَهُ- لِئَلاَّ يَقْطَعَهُ الاشْتِغَالُ بِحَتَّ الزَّوْجِيَّةِ وَطَلَبِ المَعِيشَةِ عَن إِحْمَالِ الطَّلَب»(٢).

وَقَالَ سُفْيَانِ الثَّوْرِيِّ: «مَن تَزَوَّج؛ فَقَد رَكِبَ البَحْر، فَإِن وُلِدَ لَهُ وَلَدُ؛ فَقَد كُسِرَ بِهِ»(٣).

وَبِالْجُمْلَةِ؛ فَتَرْكُ التَّزْوِيجِ لِغَيْرِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ-أُو غَيْرِ القَادِرِ عَلَيْهِ-: أَوْلَى (')، لا سِيَّا لِلطَّالِبِ الَّذِي رَأْسُ مَالِه جَمْعُ الخَاطِرِ، وَإِجْمَامُ القَلْب،

والأصلُ في إطلاقِ الكَلِمَةِ: أنَّ (القِدْح المُعَلَّى) هـو أكثرُ قِداح المَيسِر [حجارتِهِ] حظَّا؛ فهو أعلاها، وهو الفائزُ منها.

وانظُر «المُحْكَم» (٢/ ٣٥٤) - لابنِ سِيدَه-، و «الكُلِّيَّات» (٧٣٣) - لأبي البَقاء الكَفَوِيِّ-.

<sup>(</sup>١) أي: الحظّ الوافِر -كما في «المُعجَم الوَسيط» (٢/ ٧٢٤)-.

<sup>(</sup>۲) «الجامِع» (۱/۱۱).

<sup>(</sup>٣) «المُجالَسة» (٣٦٦) -للدِّينَورِيِّ-.

<sup>(</sup>٤) هذه أولويَّةٌ مُحتاجةٌ إلى دليل، وبخاصَّةٍ مع وُجودِ الدَّليلِ الْمُناقِضِ=

= هَا؛ كَمَا فِي قُولِهِ ﷺ: "يا مَعشَرَ الشَّبابِ! مَن استطاعَ منكُم الباءَةَ؛ فلْيَتَزَوَّجْ.. ». رواهُ البخاريُّ (٥٠٦٥)، ومُسلمٌ (١٤٠٠) عن ابن مَسعود.

ولَــَا ذَكَرَ رسولُ الله رَضِي عن نفسِهِ السريفةِ أنَّـهُ «يتـزوَّجُ النِّساء»، قال - بَعْدُ-: «ومَن رَغِبَ عن سُنتَتِى؛ فليسَ منِّي».

رواهُ البخاريُّ (٦٣٠٥)، ومُسلمٌ (١٤٠١) عن أنسِ بنِ مالِكِ.

وانظُر «السلسلة الصحيحة» (١٧٨٢)، و(٢٣٨٣)، و(٢٣٨٤) - لشيخِنا-. وفي «تلبيس إبليس» (ص ٢٦-٢٦٤) - لابنِ الجَوزِيِّ- فَـصْلٌ مُفيـدٌ في

(تلبيس إبليس على الصُّوفيَّةِ في تَرْكِ النَّكاح).

وفي «سُنن سعيد بنِ منصور» (٧٩٤)، و «مُصنَّف ابنِ أبي شَيبة» (١٥٩١) عن طاوس:

«لا يَتِمُّ نُسُكُ الشابِّ حتّى يَتَزَوَّج».

والأثرُ المُوافِقُ للسُّنَّةِ أَوْلَى مِن الأثرِ الذي قد يكونُ مُخَالِفاً لها.

وخيرُ الهَدْي هديُ مُحمَّدٍ عَلَيْهُ.

وقال أُستاذُنا الشيخُ ابنُ عُثيمين - رَجَلَاتُهُ- في «شَرح مُقدِّمَة المجموع» (ص ١٣٢-١٣٣)

-تعليقاً على مِثل هذه الآثار المادِحَةِ للعُزوبَةِ!-:

«هـذا لا نُوافِقُ عليه -إطلاقـاً-؛ كيف، والرَّسـولُ -عليه الـصلاة والسَّلام- يحتُّ الشَّابَ على الزَّواجِ: «مَن استطاعَ منكُم الباءةَ فليتـزوَّجْ...»،=

#### وَاسْتِعْهَالُ الفِكْرِ.

#### الخامس: [ ضَبْط الأوقات ]

أَنْ يُقْسِّمَ أَوْقَاتَ لَيْلِهِ وَنَهَارِهِ، وَيَغْتَنِمَ مَا بَقِيَ مِن عُمُرِهِ؛ فَإِنَّ بَقِيَّة العُمُر لا قِيمَةَ لَهُ.

=ونحنُّ نقولُ: يا معشرَ الطالب لا تتزوَّج؟!

هذا بعيدٌ عن الصَّوَاب، بل يُقال: يتزوَّج، ورُبَّما تكونُ الزَّوجةُ خيرَ مُعينٍ له في عِلْمِهِ...».

ثُمَّ قالَ -رحمّةُ الله عليه-:

«أنا أعجبُ أَنْ تَخْرُجَ هذه الكلماتُ مِن هؤلاءِ الأجِلَّةِ؛ مع أَنَّ الرَّسُولَ يَخُتُّنا على الزَّواجِ، وأَنْ نتزوَّجَ، وقال: «خيرُكُم خيرُكُم لأهلِه...»، وإذا كان أعزبَ فأينَ الأهل؟!»...

#### قلتُ:

وحديثُ «خيرُكُم...»: رواهُ الترمذيُّ (٣٨٩٥)، وابـنُ ماجَـه (١٩٧٧)، والدارميُّ (٢٣٠٦)، وابنُ حِبَّان (١٤٧٧).

وخرَّجَهُ -مُصحَّحاً - شيخُنا الإمامُ الألبانيُّ - يَخَلَشُهُ - في «السلسلة الصحيحة» (٢٨٥)، و(٢١٧٤).

وفي كِتاب «العُزَّاب» (ص٢٧١-٢٧٧- «النَّظائر») -للشيخ بكر أبو زيد -رَخِلَتْهُ- فو ائدُ عِدَّةً.

وَأَجْوَدُ الأَوْقَاتِ لِلْحِفْظِ: الأَسْحَارُ، وَلِلْبَحْثِ: الإِبْكَارُ، وَلِلْبَحْثِ: الإِبْكَارُ، وَلِلْبَحْثِ: الإَبْكَارُ، وَلِلْكِتَابَةِ: وَسَطُ النَّهَارِ، وَلِلْمُطَالَعَةِ وَاللَّذَاكَرَةِ: اللَّيْلُ.

وَقَالَ الْخَطِيبُ: «أَجْوَدُ أَوْقَاتِ الْجِفْظِ: الأَسْحَارُ، ثُمَّ: وَسَطُّ النَّهَارِ، ثُمَّ: الغَدَاةُ».

قَالَ: «وَحِفْظُ اللَّيْلِ أَنْفَعُ مِن حِفْظِ النَّهَارِ، وَوَقْتُ الجُوعِ أَنْفَعُ مِن وَقْتُ الجُوعِ أَنْفَعُ مِن وَقْتِ الشَّبَعِ(١)».

(١) لعلَّهُ يُريدُ: التُّخَمَة -كما سيَشرحُهُ -بَعْدُ-!

وقد صحَّ عن نبيِّنا ﷺ قولُهُ: «ما (مَكَأَ) ابنُ آدمَ وِعاءً شرَّا مِن بَطْنِ..» -وسيأتِي نصُّهُ كامِلاً-.

رواهُ أحمدُ (١٧١٨٦)، والترمدذيُّ (٢٣٨٠)، وابـنُ ماجَـه (٣٣٤٩)، وابـنُ ماجَـه (٣٣٤٩)، والنَّسائيُّ في «الكُبرَى» (٦٧٣٧)، وابنُ حِبَّان (٦٧٤)، والحاكِمُ (١٣٩٧) عن المِقدام بن مَعدِي كَرِبَ.

وانظُر «السلسلة الصحيحة» (٢٢٦٥)، و (إرواء الغليل) (١٩٨٣).

وقال الإمامُ ابنُ القيِّمِ في رسالتِهِ «توجيه فُضَلاءِ الإنسان إلى ما يُعتَصَمُ بهِ مِن كَيْدِ الشَّيطان» (ص٩٥ - بتحقيقي):

«ولو لم يكُن في الامتلاءِ مِن الطَّعامِ إلَّا أَنْ يَدعُوَ إلى الغَفْلَةِ عن ذِكْرِ الله -ساعة واحدة -: جَثَمَ عليه الشَّيطانُ، ووَعَدَهُ، ومنَّاهُ، وشَهَّاهُ، وهامَ به في =



قَالَ: «وَأَجْوَدُ أَمَاكِنِ الجِفْظِ: الغُرَفُ، وَكُلُّ مَوْضِعٍ بَعِيدٍ عَنِ المُلْهِيَات».

قَالَ: «وَلَيْسَ بمحمود الحِفْظُ بِحَضْرَةِ النَّبَاتِ وَالْخُضْرَةِ ('' وَالْأَنْهَار، وَقَوَارِع الطُّرُق، وَضَجِيج الْأَصْوَات؛ لأَنَّهَا تَمْنَعُ مِن خُلُوِّ القَلْب -غَالِباً-»('').

=كُلِّ وادٍ.

فإنَّ النَّفسَ إذا شَبِعَتْ: تحرَّكَتْ، وجالَتْ، وطافَت على أبوابِ الشَّهَوات. وإذا جاعَت: سَكَنت وخَشَعَت وذَلَّتْ».

وفي «آداب الأكل» (ص٤٠) - للأَقْفَهْسِيِّ -: «البطْنَة تُذهِبُ الفِطنَة».

و (البِطْنَة): «كَثرة الأكل» -كما في «اللَّفرَدَاتَ» (ص١٣٠) -للراغب الأصفهاني-.

(١) ولكِنْ؛ روَى البخاريُّ (٨١٣)، ومُسلمٌ (١١٦٧) عن أبي سَلَمَة، قالَ: انْطَلَقْتُ إلى النَّخْلِ نتحدَّث، قالَ: انْطَلَقْتُ إلى النَّخْلِ نتحدَّث، فخرَجَ، فقالَ: قُلْتُ: حدِّنْنِي ما سَمِعْتَ مِن النبيِّ عَلَيْهُ في ليلةِ القَدْرِ، قال: اعْتَكَفْ رسولُ الله عَلَيْهُ عَشْرَ الأُولِ مِن رَمَضانَ واعْتَكَفْنا معهُ...

إلى آخرِ الحديثِ...

وموضعُ الشاهدِ -منهُ- ظاهرٌ...

(٢) في «الفقيه والمتفقّه» (٢/ ٢٠٧ - ٢٠٩) - تحت فَـصْلِ كامِـلِ بعُنـوان: (٢) أَنِي التحفُّظِ وأوقاته، وإصلاحِ ما يَعرِضُ مِن عِلَلِهِ وآفاتِه) -.

# ٥ السَّادِس: [ ضَبْط الطَّعام -كمًّا، وحلالًا-]

مِن أَعْظَمِ الأَسْبَابِ المُعِينَةِ عَلَى الاشْتِغَالِ، وَالفَهْمِ، وَعَدَمِ اللَّلَالِ('): أَكْلُ القَدْرِ اليَسِيرِ مِن الحَلَالِ.

قَالَ الشَّافِعيُّ -رَضِيَ الله عَنْهُ-: «ما شَبِعْتُ مُنْذُ سِتٌ عَشْرَةَ سَنَةً»(٢).

وَسَبَبُ ذَلِكَ: أَنَّ كَثْرَةَ الأَكْل جَالِبَةٌ لِكَثْرَةِ الشُّرْب، وَكَثْرَتَهُ جَالِبَةٌ لِكَثْرَةِ الشُّرْب، وَكَثْرَتَهُ جَالِبَةٌ لِلنَّوْم، وَالبَلَادَةِ، وَقُصُورِ الذِّهْنِ، وَفُتُورِ الحَوَاسِّ، وَكَسَلِ الجِسْم؛ فَذَا مَعَ مَا فِيهِ مِن الكَرَاهِيَةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَالتَّعَرُّضِ لِخَطَرِ الأَسْقَامِ البَدَنِيَّة.

البَدَنِيَّة.

#### كَمَا قِيلَ:

فَإِن السَّدَاءَ أَكْثَرَ مَا تَرَاهُ يَكُونُ مِن الطَّعَام أَو الشَّرَابِ" وَلَمْ يُونُ مِن الطَّعَام أَو الشَّرَابِ " وَلَمْ يُرَ أَحَدٌ مِن الأَوْلِيَاءِ وَالأَئِمَّةِ العُلَمَاءِ يُوْصَفُ بِكَثْرَةِ الأَكْلِ،

<sup>(</sup>١) السَّآمة والضَّجَر.

<sup>(</sup>٢) «جامع العُلوم والحِكَم» (٢/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) «تاریخ دمشق» (٧٠/٧٠). منهُ.

وَلا حُمِدَ بهِ<sup>(۱)</sup>.

وَإِنَّهَا تُحْمَدُ كَثْرَةُ الأَكْلِ مِن الدَّوَابِّ الَّتِي لا تَعْقِلُ!

بَلْ هِيَ مُرْصِدَةٌ لِلْعَمَلِ(١).

وَالذِّهْنُ الصَّحِيحُ أَشْرَفُ مِن تَبْدِيدِهِ وَتَعْطِيلِهِ بِالقَدْرِ الْحَقِيرِ مِن طَعَامِ يَؤُولُ أَمْرُهُ إِلَى مَا قَد عُلِمَ!

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِن آفَاتِ كَثْرَةِ الطَّعَامِ والشَّرَابِ إِلَّا الْحَاجَةُ إِلَى كَثْرَةِ الطَّعَامِ والشَّرَابِ إِلَّا الْحَاجَةُ إِلَى كَثْرَةِ دُخُولِ الْخَلَاء: لَكَانَ يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ اللَّبِيبِ أَن يَصُونَ نَفْسَهُ عَنْهُ.

وَمَنْ رَامَ الفَلَاحَ فِي العِلْم، وَتَحْصِيلَ البُغْيَةِ مِنْهُ -مَعَ كَثْرَةِ الأَكْل، وَتَحْصِيلَ البُغْيَةِ مِنْهُ -مَعَ كَثْرَةِ الأَكْل، وَالشُّرْب، وَالنَّوْم-؛ فَقَد رَامَ مُسْتَحِيلاً -في العَادَة-.

<sup>(</sup>١) في «الانتِقاء» (ص٩٨) -للإمام ابن عبد البَرّ- عن الإمام الشافعيّ، أنَّهُ قال: «ما رأيتُ -قَطُّ! - سَميناً أعقلَ مِن محمد بن الحَسَن الشيباني».

رحِمَ اللهُ الجميعَ.

<sup>(</sup>٢) أي: مانِعَة.

وأصلُ معنَى (مُرصِدَة): يُقال: «أرضٌ مُرصِدَةٌ: هي الأرضُ التي مُطِرَت، ولا تُرجَى أنْ تُنْبِتَ».

<sup>«</sup>تاجُ العَرُوس» (٥/ ٩٣) -للزَّبِيديِّ-.

والأَوْلَى أَنْ يَكُون أَكْثَرُ مَا يَأْخُذُ مِن الطَّعَام: مَا وَرَدَ فِي الحَدِيثِ عَن النَّبِي عَلَيْهِ، قَالَ: «مَا مَلاً ابْنُ آدَم وِعَاءً شَرَّا مِن بَطْنِهِ؛ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ وَعَاءً شَرَّا مِن بَطْنِهِ؛ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ لُقَيُّاتُ يُعَلِيهً، قَالَ: «مَا مَلاً ابْنُ آدَم وَعَاءً شَرَّا مِن بَطْنِهِ؛ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ لُقَيُّاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ؛ فَإِن كَانَ لا مَحَالَة: فَتُلُتُ لِطَعَامِهِ، وَتُلُتُ لِنَفُسِهِ». رَوَاهُ التَّرْمِذِي (۱).

فَإِن زَادَ عَلَى ذَلِكَ: فَالزِّيَادَةُ إِسْرَافَ (١) خَارِجٌ عَن السُّنَّة، وَقَد قَالَ الله -تَعَالَى -: ﴿ وَكُلُواْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ الله عَرَاف: ٣١].

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاء: «جَمَعَ الله بِهَذِهِ الكَلِمَات الطِّبَّ كُلَّه»(٣).

السَّابِع: [ التورُّع ]

أَن يَأْخُذَ نَفْسَهُ بِالوَرَعِ فِي جَمِيع شَأْنِهِ، وَيَتَحَرَّى الْحَلَالَ فِي طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَلِبَاسِهِ وَمَسْكَنِهِ، وَفِي جَمِيع مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ -هُو وَعِيَالُهُ-؛ لِيَسْتَنِيرَ قَلْبُهُ، وَيَصْلُحَ لِقَبُولِ العِلْم، وَنُورِهِ، وَالنَّفْع بِهِ.

وَلا يَقْنَعْ لِنَفْسِهِ بِظَاهِرِ الحِلِّ -شَرْعاً (١) - وَمَهْمَا أَمْكَنَهُ التَّوَرُّعُ ولَمْ

<sup>(</sup>۱) بِرَقَم (۲۳۸۰).

وقد تُقدَّمَ تخريجُهُ قَبل صفحتَيْن.

<sup>(</sup>٢) انْظُرْ في بَيَان حَدِّهِ وَضَابطِهِ: «فَتْح البَارِي» (١٠/ ٤٢٢).

<sup>(</sup>٣) «العِقد التَّليد» (ص١٠٠).

<sup>(</sup>٤) فيها هو مِن مُشكِل المسائل؛ أمَّا واضحُها؛ فواضحٌ حُكْمُها.



تُلْجِئُهُ حَاجَةٌ، أَو يَجْعَلْ حَظَّهُ الجَوَاز! - ؛ بَلْ يَطْلُب الرُّ تْبَةَ العَالِيَةَ، وَيَقْتَدِي بِمَن سَلَفَ مِن العُلَهَاء الصَّالِينَ في التَّوَرُّع عَن كَثِير مِمَّا كَانُوا يُفْتُونَ بِجَوَازِهِ.

وَأَحَقُّ مَن اقْتُدِيَ بِهِ فِي ذَلِكَ: سَيِّدُنَا رَسُول الله ﷺ، حَيْثُ لَمْ يَالِيُّهُ، حَيْثُ لَمْ يَأْكُل التَّمْرَةَ الَّتِي وَجَدَهَا فِي الطَّرِيقِ؛ خَشْيَة أَن تَكُون مِن الصَّدَقَة (١)، مَعَ بُعْدِ كَوْنِهَا مِنْهَا.

وَلِأَنَّ أَهْلِ العِلْمِ يُقْتَدَى بِهِمْ، وَيُؤْخَذُ عَنْهُم؛ فَإِذَا لَمْ يَسْتَعْمِلُوا الوَرَعَ: فَمَن يَسْتَعْمِلُهُ (٢)؟!

<sup>(</sup>١) أُخْرَجَهُ البُخَارِيّ (٢٠٥٥)، وَمُسْلِم (١٠٧١) عَن أَنس.

<sup>(</sup>٢) وَلَكِن؛ لِلْوَرَع ضَوَابِطُه؛ وَإِلَّا انْقَلَبَ -أَحْيَاناً- إِلَى وَسُوسَة!! فَتَأَمَّل.

<sup>(</sup>٣) هذا لفظُ حديثٍ صَحَّ عَن النَّبِي عَلَيْهُ:

رواهُ ابنُ حِبَّان (٢٥٤)، والطبرانيُّ في «الكبير» (١١٨٨٠)، وأبو نُعَيْم في «الحِلية» (٢/٢٧)، والضِّياءُ في «المُختارَة» (٣٠٤).

وانظر «إرواء الغليل» (٥٦٤) -لشيخِنا الجليل-.

## ٥ الثَّامِنُ: [ تجنُّب الأطعمة المُضِرَّة بالذَّهِ ا

أَن يُقَلِّلَ اسْتِعْهَال المَطَاعِم الَّتِي هِيَ مِن أَسْبَابِ البَلَادَةِ وضَعْفِ الْحَوَاس؛ كَالتُّقَّاح الحَامِض، وَالبَاقِلَّا(۱)، وَشُرْبِ الخَلِّ.

وَكَذَلِكَ مَا يُكْثِرُ اسْتِعْهَالُهُ الْبَلْغَمَ الْمُبَلِّدَ لِلذِّهْنِ، الْمُثْقِلَ لِلْبَدَنِ - كَكَثْرَةِ الأَلْبَانِ، وَالسَّمَكِ - وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ -.

وَيَنْبَغِي أَن يَسْتَعْمِلَ مَا جَعَلَهُ الله -تَعَالَى- سَبَبًا لِجَوْدَةِ اللهِ فَن وَيَنْبَغِي أَن يَسْتَعْمِلَ مَا جَعَلَهُ الله -تَعَالَى- سَبَبًا لِجَوْدَةِ اللهِ عَلَى عَشْبِ العَادَةِ-، وَأَكْلُ الزَّبِيبِ كَمَضْغِ اللَّبَانُ() وَالْمُصْطَكَى() -عَلَى حَسْبِ العَادَةِ-، وَأَكْلُ الزَّبِيب

(١) وَهُوَ الفُولِ!!!

وقد رَوَى ابنُ أبي حاتِم في «آداب السافعيّ ومناقبه» (ص٢٤٥) عن الإمام الشافعيّ -رحمهما الله-، قولَهُ: «أَكُلُ الفُولِ يَزيدُ في الدِّماغ، [والدِّماغُ مِن العَقْل]».

وما بَيْنَ المعكوفَيْن مِن «الحِلية» (٩/ ١٣٧ و ١٤١).

وسنده صحيح.

(٢) هو نَباتٌ مِن الفصيلةِ البُخُورِيَّة، يُفرِزُ صَمْعاً.

ويُقالُ له: كُنْدُر.

كما في «المُعجَم الوَسيط» (٢/ ٨٢٠).

وهو مشهورٌ -إلى الآن- عندَ العطّارِين، وأصحاب الطّبّ العربيّ.

(٣) قال في «لسان العرب» (١٠/ ٥٥٥): «مِن العُلُوك، رُوميٌّ، وهـو=

# بِكَثْرَة، وَالجُلَّابِ(١) - ونَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ شَرْحِهِ-.

#### ٥ التَّاسِع: [ ضَبْط النوم ]

أَن يُقَلِّلَ نَوْمَهُ -مَا لَمْ يَلْحَقْهُ ضَرَرٌ فِي بَدَنِهِ وَذِهْنِهِ-، وَلا يَزِيدَ فِي نَوْمِهِ فِي اليَوْم واللَّيْلَة عَلَى ثَمَانِ سَاعَات، وَهُو ثُلُثُ الزَّمَان؛ فَإِنِ احْتَمَلَ حَالُه أَقَلَ مِنْهَا فَعَلَ (٢).

=دخيلٌ في كلام العرب».

وهو صَمْغٌ يُستخرَجُ مِن بعضِ الأشجارِ.

ولا يَزالُ يُستعملُ إلى هذه الآيّام -وبنفسِ الاسم -تقريباً-.

(١) «ماء الورد، فارسيّ مُعَرَّب».

كذا في «الفائق» (١/ ٣٠٧) -للزَّخُشَرِيِّ-.

(٢) قَالَ الإِمَامِ الذَّهَبِيُّ في «السِّير» (٢١/ ١٦٩): «هَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ طَبِيعَةِ الْمُبْتَدِئِ وَالْمُنْتَهِي.

وَالاعْتِدَالُ خَيْرٌ، وَمَا وَافَقَ الغَرِيزَةَ كَانَ أَكْمَلَ.

وَلِلْعُلَمَاءِ فِي هَذَا الْمَجَالِ تَفَاوُت، فَالْحَازِمِيّ -مَثَلاً - كَانَ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فِي كُلّ لَيْلَة، فَيُطَالِعُ، وَيَكْتُبُ إِلَى طُلُوع الفَجْر، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِخَادِمِهِ: لا تَدْفَع إِلَيْهِ اللَّيْلَة، فَيُطَالِعُ، وَيَكْتُبُ إِلَى طُلُوع الفَجْر، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِخَادِمِهِ: لا تَدْفَع إِلَيْهِ اللَّيْلَة، وَيُرْراً لِلسِّرَاج، لَعَلَّهُ يَسْتَرِيحُ اللَّيْلَة!

قَالَ: فَلَـَّا جَنَّ اللَّيْلُ، اعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْحَادِمُ لأَجْلِ انْقِطَاعِ البِزْرِ! فَدَخَلَ بَيْتَهُ=

وَلا بَأْسَ أَن يُرِيحَ نَفْسَهُ وَقَلْبَهُ وَذِهْنَهُ وَبَصَرَهُ إِذَا كَلَّ (') شَيْءٌ مِن ذَلِكَ –أُو ضَعُفَ–؛ بِتَنَزُّهِ وَتَفَرُّجٍ في الْمُسْتَنْزَهَات؛ بِحَيْث يَعُودُ إِلَى حَالِهِ، وَلا يَضِيعُ عَلَيْهِ زَمَانُهُ.

وَبِالجُمْلَةِ؛ فَلا بَأْسَ أَن يُرِيحَ نَفْسَهُ إِذَا خَافَ مَلَلاً.

وَكَانَ بَعْضُ أَكَابِرِ العُلَمَاءِ يَجْمَعُ أَصْحَابَهُ فِي بَعْضِ أَمَاكِنِ التَّنَزُّهِ - فِي بَعْضِ أَيَّامِ السَّنَةِ - ، وَيَتَهَازَحُونَ بِهَا لا ضَرَرَ عَلَيْهِمْ فِي دِين ، وَلا عِرْضٍ (٢).

= وَصَفَّ قَدَمَيْهِ يُصَلِّي، وَيَتْلُو، إِلَى أَن طَلَعَ الفَجْر».

(تنبيه): في «الأنساب» (٢/ ١٩٤) -للسَّمْعانِيِّ-:

«البِزْر: حَبُّ يُعصَرُ، ويُخرَجُ مِنهُ دُهْنٌ للسِّراج».

(١) ضَعُفَ وَتَعِبَ.

(٢) قال الإمامُ ابنُ حِبَّانَ في «روضة العُقَـلاء» (ص٧٧) تحـتَ عُنـوان:

(ذِكرُ مَا أُبِيحَ مِن الْمُزاحِ للمَرْءِ، ومَا كُرِهَ لَهُ مَنهُ):

«الواجبُ على العاقلِ أَنْ يَستمِيلَ قُلوبَ النّاسِ إليه بالمُزاحِ، وتَرْكِ التعبُّسِ.

والمُزاحُ على ضَرْبَيْن؛ فمُزاحٌ مَحمودٌ، ومُزاحٌ مَذمومٌ:

□ فأمّا المُزاحُ المحمودُ؛ فهو: الذي لا يَشُوبُهُ ما كَرِهَ اللهُ -عزَّ وجلَّ -،=



وَلا بَأْسَ بِمُعَانَاة المَشْي، وَرِيَاضَةِ البَدَن بِهِ؛ فَقَد قِيلَ: إِنَّـهُ يُـنْعِشُ الْحَرَارَة، وَيُذِيبُ فُضُولَ الأَخْلَاطِ، وَيُنَشِّطُ البَدَنَ.

وَلا بَالْسَ<sup>(۱)</sup> بِالوَطْءِ الحَكل -إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ-؛ فَقَد قَالَ الأَطِبَّاء: بِأَنَّهُ يُخَفِّفُ الفُضُولَ، وَيُنشِّطُ، وَيُصَفِّي الذِّهْن -إِذَا كَانَ عِنْدَ الْحَاجَةِ- بِاعْتِدَال-.

وَيَحْذَرُ كَثْرَتَهُ حَذَرَ العَدُوّ؛ فَإِنَّهُ -كَمَا قِيلَ-:

مَاء الْحَيَاةِ يُرَاقُ فِي الأَرْحَامِ (٢)!!

=ولا يكونُ بإثمٍ، ولا قَطيعةِ رَحِمٍ.

□ وأمّا الْمُزَاحُ المذمومُ؛ فالذي يُشيرُ العَداوةَ، ويُدهِبُ البَهاءَ، ويقطعُ الصَّداقةَ، ويُجَرِّئُ الدَّنِيءَ عليه، ويَحْقِدُ الشَّريفُ به».

(١) بَلِ الأَصْلُ وُجُوبُ النِّكَاحِ لِمُسْتَطِيعِ البَاءَة.

وَالاكْتِفَاء بـ (لا بَأْس) - في هَذَا المَقَام - غيرُ كافٍ!!

لكنَّ للمُصنِّفِ - رَجَعُلِللهُ- رأياً في أصلِ موضوع (زواج طالب العِلم)!! وقد تقدَّمَ (ص١٧٠) نقدُ كلامِهِ، والردُّ عليه -مُفصَّلاً...

(٢) أَوْرَدَ الحافظُ الذهبيُّ في «تاريخ الإسلام» (١٢/ ٢٠٥) - في ترجمةِ (٢٠ أوْرَدَ الحافظُ الذهبيُّ في «تاريخ الإسلام» (محمد بن المُجلَّى بن الصّانع) - وهو طبيبٌ مشهورٌ، وعالمٌ مذكورٌ، مُتميِّزٌ في =

يُضْعِفُ السَّمْعَ، والبَصَرَ، وَالعَصَبَ، والحَرَارَةَ- وَغَيْر ذَلِكَ مِن الأَمْرَاضِ الرَّدِيئَةِ-(١).

# ٥ العَاشِر: [ ضوابط العُزلة والخُلُّطة ]

أَن يَتْرِكَ العِشْرَةَ (٢)؛ فَإِن تَرْكَهَا مِن أَهَمِّ مَا يَنْبَغِي لِطَالِبِ العِلْم،

=عِلم الأدبِ، شاعرٌ -هذا البَيْتَ ضِمنَ مَنظومةٍ طِبِّيَّةٍ مُفيدةٍ؛ هذا بعضُها:

اَحْفَظْ بُنَيَّ وَصِيَّتِي واعْمَلْ بها فالطِّبُّ بَعِموعٌ بنصِّ كَلامِي قَدِّمْ على طِبِّ المَريضِ عِناية في حِفْظِ قُوَّتِ مِ مَعَ الآيَامِ قَدَّمْ على طِبِّ المَريضِ عِناية في حِفْظِ قُوَّتِ مِ مَعَ الآيَامِ أَقلِلْ نِكاحَكَ ما استطعتَ فإنَّهُ (ماءُ الحياةِ يُسراقُ في الأرحامِ) واجْعَلْ طَعامَكَ كُلَّ يوم مَرَّة واحْذَرْ طَعاماً قبلَ هضم طعامِ واجْعَلْ طَعامَكَ كُلَّ يوم مَرَّة واحْذَرْ طَعاماً قبلَ هضم طعامِ لا تَحْقِيرِ المَرضَ اليسيرَ فإنَّهُ كالنَّارِ تُصبِحُ وهي ذاتُ ضِرامِ»

(١) وَمَا أَجْمَل مَا قِيلَ: كُلُّ مَا زَادَ عَن حَدِّهِ انْقَلَبَ إِلَى ضِدِّهِ!!

(٢) أي: الخُلْطَةُ الزَّائدةُ عن حدِّها؛ ولا شكَّ أنَّها مَذمومةٌ؛ لِمَا يَتَرَتَّبُ عليها مِن مُخالَفاتٍ شرعيَّةٍ للمُخالِطِ، والمُخالَطِ...

وإلّا؛ فقد رَوَى الترمذيُّ (٢٥٠٧)، وابنُ ماجَه (٤٠٣٢)، وابنُ الجَعْد (٧٤٥)، وابنُ الجَعْد (٧٤٥)، وأحمدُ (٧٢٥) عن ابنِ عُمَرَ، قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: «المُؤمنُ الذي يُخالِطُ النَّاسَ، ويَصبِرُ على أذاهُم: أعظمُ أَجْراً مِن المُؤمنِ الذي لا يُخالِطُ النَّاسَ، ولا يَصبِرُ على أذاهُم».

وَلا سِيَّمَا لِغَيْرِ الجِنْس<sup>(۱)</sup>، وَخُصُوصاً لِمَنْ كَثُرَ لَعِبُهُ، وَقَلَّتْ فِكْرَتُهُ؟ فَإِنَّ الطِّبَاعَ سَرَّاقَةٌ (۲).

وآفَةُ العِشْرَة: ضَيَاعُ العُمُرِ بِغَيْر فَائِدَة، وَذَهَابُ المَال، وَذَهَابُ اللّالِين.

والَّذِي يَنْبَغِي لِطَالِبِ العِلْم: أَن لا يُخَالِطَ إِلَّا مَن يُفِيدُهُ، أَو يَسْتَفِيدُ مِنْهُ (٢)؛ كَمَا وَرَدَ فِي الأَثرِ: «اغْدُ عَالِمًا، أَو مُتَعَلِّمًا؛ وَلا تَكُنْ

= وصحَّحُهُ شيخُنا في «السلسلة الصحيحة» (٩٣٩).

وقال الإمامُ النَّووِيُّ في «شَرح صحيح مُسلم» (١٣/ ٣٤):

«مذهب الشافعيِّ وأكثر العُلماء: أنَّ الاختلاطَ أفضلُ؛ بشرطِ رجاءِ السَّلامةِ من الفِتَن».

وانظُر (مُخَالطة أصنافِ النّاس) في رسالة «توجيه عُقلاء الإنسان بما يُعتصَمُ به مِن كيدِ الشَّيطان» (٧٢-٥٨) -للإمام ابن القيِّم- بتحقيقي.

(١) وَهُوَ مَا يُسَمَّى في لِسَان العَصْر بـ(الاخْتِلَاط)!

(٢) «فَيض القَدير» (١/ ٧٣٠)، ثُمَّ أوْرَدَ قولَ القائلِ:

فَارْغَبْ بِنَفْسِكَ لَا تُصادِقْ أَخْمَقًا إِنَّ الصَّدِيقَ عَلَى الصَّدِيقِ مُصَدَّقُ وَلَأَنْ يُعَادِي عَاقِلاً خيرٌ له مِن أَنْ يَكُونَ له صديقٌ أَخْمَقُ وَلَأَنْ يُعَادِي عَاقِلاً خيرٌ له مِن أَنْ يَكُونَ له صديقٌ أَخْمَقُ (٣) قَالَ الحُمَيْدِيّ - كَمَا فِي «نَفْح الطِّيب» (٢/ ٣١٩)-:

الثَّالِث فَتَهْلِكَ»(١).

فَإِن شَرَعَ -أُو تَعَرَّضَ- لِصُحْبَةِ مَن يُضَيِّعُ عُمْرَهُ مَعَهُ، وَلا يُفِيدُهُ، وَلا يُفِيدُهُ، وَلا يُفِيدُهُ، وَلا يُعِينُهُ عَلَى مَا هُوَ بِصَدَدِهِ؛ فَلْيَتَلَطَّفُ (٢) في قَطْعِ وَلا يَسْتَفِيدُ مِنْهُ، وَلا يُعِينُهُ عَلَى مَا هُوَ بِصَدَدِهِ؛ فَلْيَتَلَطَّفُ (٢) في قَطْعِ عِشْرَتِهِ في أَوَّلِ الأَمْرِ- قَبْل مَحَكَّنِهَا-؛ فَإِنَّ الأُمُورَ إِذَا مَكَكَّنتُ عَسُرَتْ إِزَالَتُهَا.

وَمِنَ الْجَارِي عَلَى أَلْسِنَةِ الفُقَهَاءِ: «الدَّفْع أَسْهَلُ مِن الرَّفْع»(٣).

لِقَاء النَّاس لَيْسَ يُفِيدُ شَيْئاً سِوَى الهَـذَيَان مِـن قِيـلٍ وَقَـال
 فَأَقْلِـلْ مِـن لِقَـاء النَّـاس إِلَّا لِأَخْـذِ العِلْم أَو إِصْلَاحِ حَـال
 (١) رَوَاهُ البَيْهَقِيّ في «المَدْخَل» (٣٧٨) عَن ابْن مَسْعُود -بِسَنَد حَسَن لِلْفُظ: «وَلا تَكُنْ إِمَّعَة..».

ولا يصحُّ مرفوعاً:

فقد رَواهُ الترمذيُّ (٢٠٠٧)، والبزَّار (٢٨٠٢)، والبَغَوِيُّ (٣٤٤٤) عن حُذَيفةَ.

وانظر «ضعيف الترغيب» (١٤٩٤)، و«شعب الإيمان» (١/٢٦٦) للإمام البيهقي.

(٢) وهذا خُلُقٌ حميدٌ -جدًّا- يكادُ يكونُ معدوماً -اليومَ-!

.. ولا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

(٣) انظر - لها-: «شرح العُمدة» (١/ ٠٠ - الصَّلاة) - لشيخ الإسلام -، =

فَإِنِ احْتَاجَ إِلَى مَن يَصْحَبُهُ: فَلْ يَكُنْ صَاحِباً صَالِحاً، دَيِّناً تَقِيًا، وَرِعاً ذَكِيًا، كَثِيرَ الْخَيْرِ، قَلِيلَ الشَّرِّ، حَسَنَ اللَّدَارَاةِ، قَلِيلَ الْمَارَاةِ؛ إِن فَرِعاً ذَكِيًا، كَثِيرَ الْخَيْرِ، قَلِيلَ الشَّرِّ، حَسَنَ اللُدَارَاةِ، قَلِيلَ الْمُارَاةِ؛ إِن نَسِيَ: ذَكَرَهُ، وَإِنْ ذَكَرَ: أَعَانَهُ، وَإِن احْتَاجَ: وَاسَاهُ، وَإِن ضَجِرَ: صَبَرَهُ.

وَمِمّا يُرْوَى عَن عَلِيّ بن أَبِي طَالِب -رَضِيَ الله عَنْهُ-: فَلَا تَصْحَبْ أَخا الجَهْلِ وَإِيّـاكَ وَإِيّـاكَ وَإِيّـاهُ فَكَم مِن جَاهِلٍ أَرْدَى حَلِياً حِينَ وَاخَاهُ يُقَاسُ المَرْءُ بِالمَرْءِ إِذَا مَا هُو مَاشَاهُ(١)

وَلِبَعْضِهِمْ:

=و «نظم الدُّرر» (٣/ ١٩٣) -للبِقاعي-، و «رد المختار» (٣/ ١٨٣) -لابـنِ عابدين-، و «المنثور» (٢/ ١٥٥) -للزركشيِّ-.

والمعنى: إذا أَمْكَنَ دَفْعُ الضَّرَرِ قَبْلَ وُقوعِهِ وحُدوثِهِ؛ فهـذا أَوْلَى وأسـهلُ مِن رَفْعِهِ بعدَ الوُقوعِ والحُصولِ.

وبمعناه: قولُهُم -في العصرِ الحاضِرِ -: (الوقايةُ خَيرٌ مِن العِلاجِ). (١) «آداب الصُّحبة» (ص٤٣) -للسُّلَمِيِّ -، و «تاريخ دمشق» (٤٢/ ٥١٦) -لابن عَساكِر -.

وانظُر «تاريخ ابن أبي خَيْثَمة» (٢/ ١٠٠١).

إِنَّ أَخَاكَ الصِّدْقَ مَن كَانَ مَعَكَ وَمَـنْ يَـضُرُّ نَفْسِهُ لِيَنْفَعَـكْ وَمَـنْ يَـضُرُّ نَفْسِهِ لِيَجْمَعَكْ () ومَـن إِذَا رَيْبُ زَمَـانٍ صَـدَعَكُ شَتَّتَ شَـمْلَ نَفْسِهِ لِيَجْمَعَكُ ()

<sup>(</sup>١) «شُعَب الإيمان» (٨٠٥١)، وعزاهُ لأبي بكر بن داود. وفي «مُعجم ابن جُمَيْع» (ص٢١٣) عَزْوُهُ لعبدِ الرَّحن بن محمد.



# الفضِّلُ لِللَّايْنِ

# في آدابه مع شيخه وقُدُّوتِه، وما يجبُ عليه من عظيم حُرْمَتِه

وَهُوَ ثَلاثَةً عَشَرَ نَوْعاً:

O الأُوَّل: [ الإستخارة في اختيار الشيوخ ]

أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلطَّالِبِ أَن يُقَدِّمَ النَّظَرَ، وَيَسْتَخِيرَ الله فِيمَن يَأْخُذُ اللهِ فِيمَن يَأْخُذُ اللهِ فِيمَن يَأْخُذُ اللهِ فِيمَن يَأْخُدُ اللهِ فِيمَن يَأْخُدُ اللهِ عَنْهُ، وَيَكْتَسِبَ حَسَنَ الأَخْلَاقِ وَالآدَابِ مِنْهُ.

وَلْيَكُنْ -إِنْ أَمْكَنَ - مِنَّنْ كَمَلَتْ أَهْلِيَّتُهُ، وَتَحَقَّقَتْ شَفَقَتُهُ، وَلَيْتُهُ، وَتَحَقَّقَتْ شَفَقَتُهُ، وَظَهَرَتْ مِيَانَتُهُ، وَكَانَ أَحْسَنَ وَظَهَرَتْ مِيَانَتُهُ، وَكُانَ أَحْسَنَ تَعْلِياً، وَأَجْوَدَ تَفْهِياً.

وَلَا يَرْغَبُ الطَّالِبُ فِي زِيَادَة العِلْم مَعَ نَقْصٍ فِي وَرَع أُو دِين، أُو عَدَم خُلُقٍ جَمِيل<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) فَكَيْفَ إِذَا كَانَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ، أُو دَاعِيَةً ضَلَالَةٍ؟!

فَعَنْ بَعْض السَّلَف: «هَذَا العِلْمُ دِينٌ؛ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ»(١).

وَلْيَحْذَرْ مِن التَّقَيُّد بِالمَشْهُورِين (٢)، وَتَرْكِ الأَخْذِ مِن الخَامِلِين ؛ فَقَد عُدَّ ذَلِكَ مِن الكِبْرِ عَلَى العِلْم، وجُعِلَ عَيْنَ الحَمَاقَةِ؛ لأَنَّ الحِكْمَةَ ضَالَّةُ المُؤْمِن يَلْتَقِطُهَا حَيْثُ وَجَدَهَا (٢)، وَيَغْتَنِمُهَا حَيْثُ ظَفِرَ بِهَا،

= والعجَبُ (!) مِن بعضِ النَّاسِ (!) إذْ يَقُولُ - فِي أَمثالِ مَن هذا شأنُهُ-: أَنا آخُذُ عِلْمَهُ، ولا يَهُمُّنِي خُلُقُهُ وسُلُوكُهُ!!

وهذا مِن أَسْوَإِ شيءٍ يَكُونُ..

وفي رِسالتِي «خُطورةُ الفَصلِ المُهِين بَيْنَ الخُلُقِ، والعِلْمِ، والدِّين» مَزيدُ بَيانٍ.

(١) رَوَاهُ الإِمَام مُسْلِم في مُقَدِّمَة «صَحِيحِهِ» (١/ ١٤) عَن ابْن سِيرِين. وقد وَرَدَت هذه الكلمةُ عن غيرهِ -أيضاً-:

فهي في «ذَمِّ الكلام» (٥/ ٢٠) -للهرويِّ - عن زيدِ بنِ أسلمَ. وفي «الفقيه والمُتفقِّه» (٢/ ٣٧٨) عن عبدِ الله بن عون.

ووَرَدَتْ عن غير هؤلاءِ -رحمهم الله-أيضاً-.

(٢) فقد يكونُ في غير المَعروفِين مَن يَفُوقُ المَشاهيرَ المَشاهيرَ!! ولْيَكُن ضابِطُهُ -في كُلِّ - العِلْمَ والسُّنَّةَ.

(٣) وقد وَرَدَ معنَى هذا -مَرفوعاً-؛ ولا يصحُّ!

أخرجَهُ ابنُ ماجَه (١٦٩)، والترمذيُّ (٢٦٨٧)، وابنُ الجَوْزِيِّ في=

وَيَتَقَلَّدُ المِنَّةَ لِـمَنْ سَاقَهَا إِلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ يَهْرُبُ مِن خَافَةِ الجَهْلِ كَمَا يَهْرُبُ مِن الأَسَدِ، والهَارِبُ مِن الأَسَدِ لا يَـأْنَفُ مِـن دِلالَـةِ مَـن يَدُلُّـهُ عَـلَى الحَلاصِ -كَائِناً مَن كَانَ(١)-!

فَإِذَا كَانَ الْحَامِلُ مِمَّنْ تُرْجَى فَائِدَتُهُ كَانَ النَّفْعُ بِهِ أَعَمَّ، وَالتَّحْصِيلُ مِن جِهَتِهِ أَتَمَّ.

وَإِذَا سَبَرْتَ أَحْوَالَ السَّلَفِ وَالْخَلَف: لَمْ تَجِد النَّفْعَ يَخْصُلُ غَالِباً،

= «العِلَل الْمُتناهِيَة» (١١٤)، وابنُ حِبَّان في «المَجرُوحِين» (١/٥٠١) عن أبي هُريرةَ.

وهو ضعيفٌ جدًّا -كما قال شيخُنا - رَجِّلَتْهُ- في «ضعيف الجامِع الصَّغير» (٤٣٠١)-.

نَعَم؛ وَرَدَ عن غيرِ واحدٍ مِن أئمَّةِ السَّلَفِ -مِن كلامِهِم-: فَرواهُ ابنُ أبي شَيْبَةَ في «المُصنَّفِ» (٢٨١٥)، والبيهقيُّ في «المدخل» (٨٤٤) عن سعيدِ بن أبي بُرْدَة.

وفي «مُصنَّف ابنِ أبي شَيبة » (٣٥٧١٤)، و «حِلية الأولياء» (٣/ ٣٥٤)، و «المدخل» (٤١٣) - للبيهقيِّ - عن عُبَيد الله بن عُمَيْر، قال: كان يُقالُ: العِلْمُ ضالَّةُ المُؤمِن؛ يَغْدُو إلى طَلَبِها؛ فإنْ أصابَ منها شيئاً حَواهُ، حتّى يُضيفَ إلى غيره».

(١) بشَرط الجمع بَيْن الالتِزام بسُنَّةِ سيِّد المُرسَلِين، والعلم بالشَّرْعِ والدِّين، والخُلُق الفاضِل المَتِين.

وَالفَلَاحَ يُدْرِكُ طَالِباً إِلَّا إِذَا كَانَ لِلشَّيْخِ مِن التَّقْوَى نَصِيبٌ وَافِرٌ، وَعَلَى شَفَقَتِهِ وَنُصْحِهِ لِلطَّلَبَةِ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ.

وَكَذَلِكَ إِذَا اعْتَبَرْتَ الْمُصَنَّفَاتِ: وَجَدْتَ الانْتِفَاعَ بِتَصْنِيفِ الأَنْقَى الأَزْهَدِ أَوْفَرَ، وَالفَلَاحَ بِالاَشْتِغَالِ بِهِ أَكْثَرَ.

وَلْيَجْتَهِدْ عَلَى أَن يَكُونَ الشَّيْخُ مِنَّنْ لَهُ عَلَى العُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ تَمَامُ (') اطِّلَاع، وَلَهُ مَعَ مَن يُوْتَقُ بِهِ -مِن مَشَايِخِ عَصْرِهِ - كَثْرَةُ بَحْثٍ، وَطُولُ اطِّلَاعٍ، وَلَهُ مَعَ مَن يُوْتَقُ بِهِ -مِن مَشَايِخِ عَصْرِهِ - كَثْرَةُ بَحْثٍ، وَطُولُ الطِّلَاعِ، ولَهُ يُعْرَفْ بِصُحْبَةِ المَشَايِخِ الْجَتِهَاعِ؛ لا مِمَّنْ أَخَذَ عَن بُطُونِ الأَوْرَاق (')، ولَمْ يُعْرَفْ بِصُحْبَةِ المَشَايِخِ الْجَتِهَاعِ؛ لا مِمَّنْ أَخَذَ عَن بُطُونِ الأَوْرَاق (')، ولَمْ يُعْرَفْ بِصُحْبَةِ المَشَايِخِ

<sup>(</sup>١) رَحِمَ اللهُ شيخَنا الألبانيَّ؛ فكثيراً ما سمعتُهُ يَقولُ: (لا تمامَ في هذه الدُّنيا).

ومَقصودُ المُؤلِّفِ: سَعَةُ العِلْم، وكِبَرُ الاطِّلاع.

<sup>(</sup>٢) وقد قيل: (مَن كان شيخُهُ كِتابَهُ، غَلَبَ خَطَوُهُ صَوابَه)؛ ذلكم أنَّ الكُتُبَ -قديهًا- مَظِنَّةُ التَّصحيف، والتحريف، والتطبيع، والتضييع!!

<sup>...</sup> ولقد رأيتُ - في بعضِ البِلادِ هذه الأزمانَ - ما يُسمَّى: (مجالِس السَّمَاع)!! تُقرَأُ فيها كُتُبُ السُّنَةِ والحديثِ -طَمَعاً بالإجازاتِ، و.. و... - بَيْنَ يَدَي بعضِ أفاضِلِ الشُّيُوخِ مِن المُعمِّرِين - ومَن قارَبُوا - ؛ لكنَّها قِراءةُ هَذْرَمَةٍ، وهذَّ؛ لا تكادُ تُفْهَم (!)، فَضْلاً عن أَنْ يُنْتَفَعَ بها!!

وفي «الجامِع» (١/ ٢٦٢) -للخطيبِ-: «شرُّ القِراءةِ الهَذْرَمَةِ». =

وقال أُستاذُنا الشَّيخُ محمد بنُ عُثَيْمِين - رَحَلَلْلهُ- في كتابِهِ «العِلم» (ص٤١ ٤٢): عن عِبارةٍ: «مَن كان شيخُه كِتابَهُ فخطؤُهُ أكثرُ مِن صوابِهِ»:

«هذا ليس صحيحاً على إطلاقِهِ؛ ولا فاسداً على إطلاقِهِ:

أمّا الإنسانُ الذي يأخذُ العِلْمَ مِن أيِّ كتابٍ يَراهُ؛ فلا شكَّ أنَّهُ يُخطِئُ كثيراً.

وأمَّا الذي يعتمدُ في تعلُّمِهِ على كُتُبٍ مِن رِجالٍ مَعروفِين بالثَّقَةِ والأمانةِ والعِلْم؛ فإنَّ هذا لا يَكثُرُ خَطَؤُهُ، بل قد يكونُ مُصيباً في أكثر ما يقول».

ومِن مشهورِ ما قيلَ -قديمًا-:

يَظُنُّ الغُمْرُ أَنَّ الكُتُبَ تَهْدِي أَخَا فَهْم لإدراكِ العُلومِ وما يَدْدِي الجَهولُ بأَنَّ فيها غَوامِضَ حَيَّرَت عَقْلَ الفَهِيمِ إذا رُمْتَ العُلومَ بغيرِ شيخٍ ضَلَلْتَ عن الصِّراطِ المُستقيمِ إذا رُمْتَ العُلومَ بغيرِ شيخٍ ضَلَلْتَ عن الصِّراطِ المُستقيمِ (وتَلْتَبِسُ الأُمورُ عليكَ حتَّى تصيرَ أَضَلَّ مِن تُومَا الحكيمِ) وهو في «الآداب الشرعيَّة» (٢/ ١٢٥) -منسوباً لأبي حَيَّان-. وانظُر «طَبَقات الشافعيَّة الكُبرَى» (٩/ ٢٨٦) -للسُّبُكِيِّ-.

#### (فائدتان):

الأُولَى: قال العلَّامةُ مُحمد رشيد رِضا في «مجلَّة المَنار» (٣٤/ ٥٣٥):

«اشتُهِرَ اسمُ (تُوما الحكيم) حتى صارَ مضرِبَ المَثَلِ في الجَهْلِ المُرَكَّبِ مِن
جَهْلَيْن، الجهلُ بالأمرِ، والجَهْلُ بهذا الجَهْلِ؛ إذا قالَ الشاعرُ في هِجائِهِ:

#### 

قَالَ الشَّافِعيِّ -رَضِيَ الله عَنْهُ-: «مَن تَفَقَّهَ مِن بُطُونِ الكُتُبِ ضَيَّعَ الأَحْكَامَ»(١).

= قال حمارُ الحكيم توما لو أنصفَ الناسُ كُنتُ أُركَبْ لأَنبِ عَاهِلٌ مُركِبْ لأَنبِ عَاهِلٌ مُركِبْ لأَنبِ عَاهِلٌ مُركِبْ الثَّانيةُ: قال ابنُ مَعصوم في «أنوار الرَّبيع» (٢/ ٣٩٠):

«مَنَ أَخِذَ العِلْمَ بِالْمُطَالَعَةِ مِن الكُتُبِ -دُونَ شيخٍ-: ابنُ حَزْم الظاهريُّ، وابنُ الجَوزِيِّ، ووَقَعَ لهُمَا -بسبَبِ ذلك- تصحيفاتٌ كثيرةٌ.

وقيلَ: والزَّخشريُّ صاحب «الكشَّاف»؛ وليس بصحيحٍ!».

واليومَ؛ تُؤخَذُ شَهادةُ (الدُّكتوراه!) بالمراسَلَة!!

(١) قال الإمامُ النَّووِيُّ في «المجموع» (١/ ٣٨) -مُوجِّهاً طَلَبَةَ العِلْمِ-:

«ولا يَعْفَظ -ابتداءً- مِن الكُتُبِ استِقلالاً، بل يُصحِّحُ على الشيخِ...

فالاستِقلالُ بذلك مِن أضَرِّ المَفاسدِ؛ وإلى هذا أشارَ الشافعيُّ - رَحَمْ لِللهُ-..».

ثُمَّ أَوْرَدَ الأَثْرَ...

وكان - رَجِمْلَتُهُ- قد قالَ -قَبْلاً- (١/ ٣٦):

(قالُوا: ولا تأخُذ العِلْمَ مَنَ كان أَخْذُهُ له مِن بُطونِ الكُتُبِ مِن غيرِ قِراءةٍ على شُيوخٍ، أو شيخٍ حاذِقٍ؛ فمَن لم يأخُذُهُ إلّا مِن الكُتُبِ يَقَعُ في التَّصحيفِ،=

وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقُول: «مِنْ أَعْظَمِ البَلِيَّةِ تَمَشْيُخُ الصُّحُفِيَّةِ»(')؛ أَيْ: الَّذِينَ تَعَلَّمُوا مِن الصُّحُفِ").

=ويَكْثُرُ مِنهُ الغَلَطُ والتحريفُ).

وقد (استدرَكَ) شيخُنا العَلاَّمةُ محمدُ بنُ صالح العُثَيْمِين - نَعَلَاتهُ- على كلامِ النَّوَوِيِّ في «شَرح مُقدِّمَةِ المَجموع» (ص١٣٥-١٣٦) قائلاً -له- ضِمنَ كلامِ طَويلٍ مُفيدٍ -ما مُلَخَّصُهُ -:

«هذا صحيحٌ، لكنْ ليسَ على عُمومِهِ...

أمّا الإنسانُ لا يصلُ إلى درجةِ العِلْمِ إلّا بالاستِقراءِ على الشُّيوخِ؛ فهذا ليسَ على إطلاقِهِ! لأنَّ مِن العُلَماء مَن يكونُ عندَهُ عِلْمٌ غَزيرٌ وهو لم يقرأ على الشُّيوخ، لكنْ يَعلم أنَّ المُدَّة ستكونُ طويلةً لِمَنْ لمْ يَقرأ على الشُّيوخِ».

وانظُر «النُّكَت الوفيَّة .. » (٢/ ٣٦٢) -للبُرهان البِقاعي-.

قلتُ: وحالُ شيخِنا الإمامِ الألبانيِّ: مِن أقوَى دليلٍ عمليِّ تطبيقيٍّ على كلام شيخِنا العلَّامةِ ابنِ عُثَيْمِين -رحِمَهُما اللهُ -تعالى-.

نَعَم؛ لشيخِنا بعضُ الشُّيوخِ؛ لكنَّ إبداعَهُ العِلميَّ -أكثرَهُ- ناتجٌ عن قِراءاتِهِ الذاتيَّة.

(١) وفي معناهُ ما رواهُ الخطيبُ في «الفَقيه والمُتفقّه» (٢/ ٩٧) عن أبي زُرعةَ: «لا يُفتِي النّاسُ صُحُفِيّ، ولا يُقرِئُهُم مُصْحَفِيٌّ».

أي: الذي أَخَذَ القُرآنَ مِن المُصحَف، دُونَ القِراءةِ على الشُّيوخ!

(٢) وإنِّي لَأَعْتَقِدُ -اليومَ- أنَّ الكتابَ المُحَقَّق مِن مُجَـوِّدٍ ذِي عِلْمِ نَقِيِّ،=

## ○ الثَّانِي: [ الإنقياد لتوجيهات شيخِه –الشرعيّة– ]

أَنْ يَنْقَادَ لِشَيْخِهِ فِي أُمُورِهِ، وَلا يَخْرُجَ عَن رَأْيِهِ وَتَدْبِيرِهِ؛ بَلْ يَكُونَ مَعَهُ كَالَمِيضِ مَعَ الطَّبِيبِ المَاهِرِ(۱)، فَيُشَاوِرُهُ فِيهَا يَقْصُدُهُ، وَيَتَحَرَّى مَعَهُ كَالمَرِيضِ مَعَ الطَّبِيبِ المَاهِرِ(۱)، فَيُشَاوِرُهُ فِيهَا يَقْصُدُهُ، وَيَتَحَرَّى رِضَاهُ فيها يعتمدُهُ، ويُبالغُ في حُرْمَتِهِ، ويتقرَّبُ إلى الله -تعالى- بِخِدْمَتِهِ، ويعلمُ أَنَّ ذُلَّهُ لِشَيْخِهِ عِزٌّ، وخُضوعَهُ له فَخْرٌ، وتواضَعَهُ له بِخِدْمَتِهِ، ويعلمُ أَنَّ ذُلَّهُ لِشَيْخِهِ عِزٌّ، وخُضوعَهُ له فَخْرٌ، وتواضَعَهُ له رَفْعَةٌ.

ويُقَالُ: إِنَّ الشَّافعيَّ -رضيَ اللهُ عنهُ - عُوتِبَ على تَواضَعِهِ للعُلمَاءِ؛ فقال:

= و نَهْجٍ سَلَفِيِّ: يُغْنِي - في كثيرٍ مِن الأحيانِ - عن جَعْلِ الشُّيوخِ غايةً ذاتيَّة! (١) لكنْ؛ ليسَ على نَسَقِ ما يَقولُـهُ جَهَلَـةُ الـصُّوفِيَّةِ: «كُـن مع شـيخِك كالميِّتِ بَيْنَ يَدَي غاسِلِهِ»!!

حتَّى قالَ قائلُهُم (!) -شِعْراً- مُوجِّهاً!-:

وكُن عندَهُ كالمَيْتِ عندَ مُغَسِّلٍ يُقَلِّبُهُ ماشاءَ وهو مُطاوعُ -كما في «الهديَّة الهادِيَة إلى الطائفة التِّيجانيَّة» (ص١٢٩) -للشيخ العلَّامة تقيِّ الدِّين الهِلالي - يَعَلِّلنهُ-.

نَعَم؛ الْمُشاوَرَةُ طَيِّبَةٌ، والتَّشاوُرُ بَرَكَةٌ، والاستفادةُ مِن ذَوِي التَّجارِبِ زَيْـنٌ وَ وَخَيْرٌ... أُهِ بِنُ لَهُم نَفْسِي فَهُم يُكْرِمُونَها ولَنْ تُكْرَمَ النَّفْسُ التي لا تُهينُها (١)

وأَخَذَ ابنُ عبَّاسٍ -رضيَ اللهُ عنهُما- مع جلالتِهِ، ونِيَّتِهِ، ومَرتَبَتِهِ - بِرِكَابِ زَيدِ بنِ ثابتٍ الأنصاريِّ، وقال: «هكذا أُمِرْنا أَنْ نَفَعْلَ بعُلمائِنا»(۱).

وقال أحمدُ بنُ حَنبلِ لِخَلَفِ الأحمر: «لا أقعدُ إلّا بين يدَيْك؛ أُمِرنا أن نَتواضعَ لِمَنْ نتعلَّم منه»(٢).

وقيل: «لا يُنالُ العلمُ إلَّا بالتَّواضَعِ، وإلقاءِ السَّمْعِ»(1).

<sup>(</sup>١) روَى البيهقيُّ في «المدخل» (٦٤٥) عن الرَّبيعِ بنِ سُلَيهان، قال: كَتَبَ النَّ أَبُو يَعقوبَ البُويْطِيُّ -مِن الحَبْسِ-: أَنِ اصْبِرْ نَفْسَكَ للغُرَباءِ، وأحسِن خُلُقَكَ لأهلِ حَلْقَتِكَ؛ فإنِّي كُنتُ أَسْمَعُ الشافعيَّ -رضيَ اللهُ عنهُ- كثيراً يتمثَّلُ بهذا البيتِ...».

ثُمَّ ذَكَرَهُ..

<sup>(</sup>٢) «المُجالَسَة» (٤/ ١٣)، و «جامع بيان العِلم وفضلِه» (٨٣٢).

<sup>(</sup>٣) وفي «تاريخ الإسلام» (٧/ ٢٠٦) -للذهبي - ترجمة إبراهيم بن شَيْبان-: «الشرف في التَّواضع».

<sup>(</sup>٤) «ومتَى لم يَكُن المُتعلِّمُ مِن مُعلِّمِهِ كأرضٍ دَمِثَةٍ نالَت مَطَراً غزيراً،=

ومها أشارَ عليه شيخُهُ بطريقٍ في التعلَّمِ<sup>(۱)</sup>؛ فليُقَلِّدُهُ، وَلْيَدَعْ رأيهُ، فخطأُ مُرشدِهِ أَنْفَعُ له مِن صوابِهِ في نفسِهِ.

وقد نبَّه اللهُ -تعالى - على ذلك في قِصَّةِ مُوسَى والخَضِرِ -عليها السَّلامُ - بقولِهِ: ﴿إِنَّكَ لَن سَّتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴾ [الكهف: ٦٧]، هذا مع عُلُوِّ السَّلامُ - بقولِهِ: ﴿إِنَّكَ لَن سَّتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴾ [الكهف: ٦٧]، هذا مع عُلُوِّ قَدْرِ مُوسَى الكَليمِ في الرسالةِ والعِلمِ؛ حتَّى شَرَطَ عليه السُّكُوتَ (٢)، فقال: ﴿فَلَا تَسْئَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أَحْدِثَ لَكِ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ [الكهف: ٧٠].

# 0 الثالث: [احترامُ الشيخ، وإجلالُه]

أَنْ ينظُرَهُ بعينِ الإجلالِ، ويعتقدَ فيه دَرَجَةَ الكَمال (٣)؛ فإنّ ذلك

= فتلقَّاه بالقَبُولِ: لَمْ يَنْتَفِعْ به، فحقُّهُ أَنْ يَتَفَرَّغَ له، كما قال -تعالى-: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَدَنَكَانَ لَهُ, فَلَبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُو شَهِيدٌ ﴾[ق:٣٧]».

كذا في «إتحاف السَّادَة المُتَّقِين» (١/ ٣١٥) -للزَّبيدي-.

و (الأرض الدَّمِثَة): السَّهلةُ اللَّيِّنةُ.

(١) تَنبَّهُ إلى هذا القَيْد المُهِمّ.

(٢) هذا الاستِدلالُ حَسَنٌ في هذا السِّياقِ - فقط-؛ أمَّا توسيعُهُ: فليسَ
 جيِّداً؛ ذلكُم أنَّ الخَضِرَ - على الرَّاجِحِ - نبيٌّ مَعصومٌ.

(٣) بمعنَى الأكمل -بشريَّةً -؛ لا بمعنَى العِصمةِ -وما إليها-!

أقربُ إلى نَفْعِهِ به.

وكان بعضُ السَّلَفِ إذا ذَهَبَ إلى شيخِهِ تصدَّقَ بشيءٍ وقال: «اللهمَّ استُر عيبَ شيخِي عنِّي، ولا تُذهِب بَرَكَةَ عِلْمِهِ منِّي».

وقال الشافعيُّ -رضيَ اللهُ عنهُ-: «كُنتُ أُصَفِّحُ الوَرَقَةَ بَيْنَ يَـدَي مالكِ صَفْحاً رَفِيقاً -هَيْبَةً له-؛ لئلَّا يَسمعَ وَقْعَها»(١).

وقال الرَّبيعُ: «واللهِ ما اجْتَرَأْتُ أَنْ أَشربَ الماءَ -والشافعيُّ ينظُّرُ إلى - هَيْبَةً له»(١).

وحَضَرَ بعضُ أو لادِ الخليفةِ المهديِّ عندَ شَريكٍ، فاسْتَندَ إلى الحائطِ، وسألَهُ عن حديثٍ؟ فلَمْ يَلْتَفِتْ إليه، ثُمَّ أعادَ، فأعادَ شَرِيكٌ بمِثلِ ذلك، فقال: «أتستخفُّ بأو لادِ الخُلفاء؟»، قال: «لا، ولكنَّ العلمَ أجلُّ عندَ الله مِن أنْ أُضَيِّعَهُ».

ويُروَى: «العلمُ أَزْيَنُ عندَ أهلِهِ مِن أَنْ يُضَيِّعُوهُ»(١).

<sup>(</sup>۱) «تاریخ دمشق» (۲۹۳/۱٤).

<sup>(</sup>٢) «المدخل» (٦٨٤) -للبيهقيِّ-.

<sup>(</sup>٣) رواهُ الخطيبُ البغداديُّ في «الجامع» (٣٤٣)، وابنُ الجعد في «مُسنده» (٢٠٢٨).

وينبغِي أَنْ لا يُخاطِبَ شيخَهُ بِتاءِ الخِطابِ، وكافِهِ<sup>(۱)</sup>، ولا يُنادِيهِ مِن بُعْدِ! بِل يقولُ: يا سيِّدِي، و: يا أُستاذِي.

وقال الخطيب: يقول: أيُّها العالِم، و: أيُّها الحافظُ -ونحو ذلك-، و: ما تقولون في كذا؟ و: ما رأيُكُم في كذا؟ -وشِبه ذلك-.

ولا يُسَمِّيهِ في غَيْبَتِهِ -أيضاً - باسمِهِ، إلّا مَقروناً بها يُشعِرُ بتعظيمِهِ؛ كقولِهِ: قال الشيخ -أو الأستاذ - كذا -، و: قال شيخنا، أو: قال حُجَّةُ الإسلام(٢) -أو نحو ذلك(٣) -.

#### O الرابع: [ معرفة حقّ شيخِه، وفضله عليه ]

أَنْ يَعرِفَ له حقَّهُ، ولا ينسَى له فَضلَهُ؛ قالَ شُعبَةُ: «كُنتُ إذا سَمِعْتُ مِن الرَّجُلِ الحديثَ كُنتُ له عَبداً ما حَيِيَ»('').

<sup>(</sup>٣) «الجامع لأخلاق الرّاوِي وآداب السّامع» (١/ ١٨٢). وانظُر «أدب الإملاء والاستِملاء» (ص١٣٦) -للسّمعانيّ-.

<sup>(</sup>٤) «الجامِع لأخلاق الرَّاوِي» (٣١٨) -للخطيب-.

وقال: «ما سمعتُ مِن أحدٍ شيئاً إلّا واختلفتُ إليه أكثرَ عمَّا سمعتُ منه»(١).

ومِن ذلك: أَنْ يُعظِّمَ حضرتَهُ، ويَرُدَّ غِيبَتَهُ، ويغضَبَ لها؛ فإنْ عَجَزَ عن ذلك: قامَ، وفارَقَ ذلك المجلسَ<sup>(١)</sup>.

وينبغِي أَنْ يَدْعُوَ له -مُدَّةَ حَياتِهِ-، ويَرعَى ذُرِّيَّتَهُ وأَقَارِبَهُ -بعدَ وينبغِي أَنْ يَدْعُو له -مُدَّةَ حَياتِهِ-، ويرعَى ذُرِّيَّتَهُ وأقارِبَهُ -بعدَ وَفَاتِهِ-، ويتعاهَدَ زِيارةَ قَبْرِهِ، والاستِغفارَ له، والصَّدَقَةَ عنهُ(")، وفاتِهِ-، ويتعاهَدَ زِيارةَ قَبْرِهِ، والاستِغفارَ له، والصَّدَقة عنهُ(")، ويسلُكُ في السَّمْتِ والهَدْيِ (") مَسلكَهُ، ويُراعِي في العِلمِ والدِّينِ

<sup>(</sup>١) «حِلية الأولياء» (٧/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) «وذلك أضعف الإيمان».

قِطعةٌ مِن حديثٍ رواهُ مُسلم (٧٨) (٤٩) عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ.

<sup>(</sup>٣) قال شيخُ الإسلامِ في «الاختياراتِ العلميَّة» (ص٥٥): «ولم يَكُن مِن عادةِ السَّلَفِ إذا صلّوا، أو صامُوا، أو حَجُّوا -تَطَوُّعاً-، أو قَرَؤُوا القُرآنَ: يُهدُونَ ثَوابَ ذلك إلى أمواتِ المُسلمِين، فلا ينبغِي العُدُولُ عن طريقِ السَّلَفِ؟ فإنَّهُ أفضلُ وأكملُ».

<sup>(</sup>٤) أوردَ الإمامُ الذهبيُّ في «تَذكِرَة الحُقَّاظ» (٢/ ٥٩٢) - نَقْلاً عن ابنِ داسَة -: أنَّ بَعضَ العُلماء، قال: «كان أبو داود يُشَبَّهُ بأحمدَ بنِ حنبلٍ في هَدْيهِ، وَدَلِّهِ، وسَمْتِهِ، وكان أحمدُ يُشَبَّهُ في ذلك بوكيعٍ، وكان وكيعٌ يُشَبَّهُ في ذلك=



عادَتَهُ، ويَقتَدِيَ بحركاتِهِ وسَكَناتِهِ في عاداتِهِ وعِباداتِهِ، ويتأدَّبَ بآدابِهِ، ويتأدَّبَ بآدابِهِ، ولا يَدَعُ الاقْتِداءَ به(۱).

#### 0 الخامس: [ الهبر على الشيخ ]

أَنْ يَصْبِرَ على جَفْوَةٍ تَصْدُرُ مِن شيخِهِ، أو سُوءِ خُلُقٍ، ولا يصدُّهُ ذلك عن مُلازَمَتِهِ، وحُسنِ عقيدتِهِ.

ويتأوَّلُ أفعالَـهُ التي يَظهـرُ أنَّ الـصَّوابَ خِلافُهـا عـلى أحسنِ تأويلِ(٢).

ويبدأُ هو -عند جَفْوَةِ الشَّيخِ- بالاعتِذارِ والتَّوبةِ ممّا وَقَعَ،

=بسُفيان، وسُفيانُ بمَنصورٍ، ومَنصورُ بإبراهيمَ، وإبراهيمُ بعَلْقَمَةَ، وعلقمةُ بعبدِ الله بن مسعودٍ».

قال عَلْقَمَةُ: «وكان ابنُ مسعودٍ يُشَبَّهُ بالنبيِّ عَلِيَةٍ في هَدْيهِ ودَلّه».

(فائدةٌ): نَقَلَ ابنُ سِيدَه في «المحكم» (٩/ ٢٧٠) عَن الهرويِّ قولَهُ: «(الدَّلُّ)، و(الهُدَى): قريبٌ بعضُهُ مِن بعضٍ، وهُما مِن: السكينة، وحُسن المنظر».

(١) فيها وافَقَ فيه سُنَّةَ سيِّدِ المُقتدَى بهم -صلواتُ الله وسلامُه عليه-.

(٢) ما وَجَدَ إلى ذلك تأويلاً سائغاً؛ وإلّا: فَلْيُناصِحْهُ بِرِفْقٍ، وشَفَقَةٍ، ورَحسمةٍ.

والاستغفارَ، ويَنسُبُ المُوجِبَ إليه (١)، ويجعلُ العَتْبَ فيه عليه؛ فإنَّ ذلك أَبْقَى لِمَوَدَّةِ شيخِهِ (١)، وأحفظُ لِقَلْبِهِ، وأَنْفَعُ للطّالِبِ في دُنياهُ وآخرتِهِ.

وعن بعضِ السَّلَفِ: مَن لَمْ يَصْبِرْ على ذُلِّ التعلُّمِ: بَقِيَ -عُمُّـرَهُ-في عَهايةِ الجَهالةِ، ومَن صَبَرَ عليه: آلَ أَمْرُهُ إلى عِزِّ الدُّنيا والآخرةِ (٣).

ولِبَعْضِهِم:

إِنَّ المُعلِّمِ والطَّبِيبَ كِلَيْهِمَ لايَنْصَحانِ إِذَا هُمَا لَمْ يُكرَمَا اللهِ يُكرَمَا اللهِ اللهِ الله اللهُ ال

<sup>(</sup>١) أي: إلى نَفسِهِ.

<sup>(</sup>٢) واليومَ؛ تَكادُ تَنعكِسُ الأُمورُ؛ فالشيوخُ هُم الذين (يحرصون!) على أَنْ يَسْتَرْضُوا (!) تلامذتَهُم! ويَصبروا عليهم!!

<sup>(</sup>٣) «النُّكَت الوفيَّة..» (٢/ ٣٦٥).

وفي «تاريخ دمشق» (٣٧/ ٨٢) -مِن قَولِ الأصمعيِّ -: «مَن لَمُ يتحمَّلُ ذُلَّ التعلُّم ساعةً؛ بَقِيَ في ذُلِّ الجَهْلِ -أبداً -».

<sup>(</sup>٤) «التمثيل والمُحاضَرة» (١/ ١٦٤) -للتَّعالِبِيِّ-.

<sup>(</sup>٥) «المُجالَسَة» (١٦٣٥) -للدِّينَورِيِّ-.



وقال مُعافَى بنُ عِمرانَ: «مَثَلُ الذي يَغضَبُ على العالِمِ مَثَلُ الذي يَغضَبُ على العالِمِ مَثَلُ الذي يَغضَبُ على أساطِينِ الجامع»(١).

وقال الشافعيُّ -رضيَ اللهُ عنهُ-: قيلَ لِسُفيانَ بنِ عُيَيْنَةَ: إنَّ قوماً يأتونَكَ مِن أقطارِ الأرضِ؛ تغضبُ عليهِم، يُوشِكُ أنْ يَـذْهَبُوا، أو يَترُكُوك؟!

فقال للقائلِ: «هُم حَمْقَى -إذاً- مِثلُك؛ إنْ تَرَكُوا ما ينفعُهُم لِسُوءِ خُلُقِي»(٢).

وقال أبو يُوسُف - رَحِيْلَاللهُ-: «خمسةٌ يجبُ على الإنسانِ مُداراتُهُم...».

... وَعَدَّ منهُم: «... العالِمُ لِيُقْتَبَسَ مِن عِلْمِه»(١).

<sup>(</sup>١) أي: أنَّ ذلك مُؤَثِّرٌ فيمَن غَضِبَ، لا فيمَن غُضِبَ عليه.

والأثر: رَواهُ الخطيبُ في «الجامِع» (٤٢٤)، والسَّمعانِيُّ في «أدَب الإملاء والاستِمْلاء» (٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) «آداب الشافعي ومَناقِبه» (١/ ١٥٨) - لابنِ أبي حاتِم-.

و(سُوءُ الخُلُق) -المقصودُ -هُنا-؛ هو: أُسلوبُ التَّعامُلِ؛ لا خَوارِمُ المُروءة -وما إليها-؛ فتنبَّه...

<sup>(</sup>٣) «الجامِع» (١/ ٢٢٢) -للخطيب-.

#### ○ السادسُ: [ شكر الشيخ –على كل حال– ]

أَنْ يَشَكُّرَ الشَّيخَ على توقيفِهِ على ما فيه فضيلةٌ، وعلى توبيخِهِ على ما فيه فضيلةٌ، وعلى توبيخِهِ على ما فيه نقيصةٌ، أو على كَسَلٍ يَعتَرِيهِ، أو قُصورٍ يُعانِيه، أو غير ذلك ممّا في إيقافِهِ عليه وتوبيخِه إرشادُهُ وصلاحُهُ.

ويَعُدُّ ذلكَ مِن الشَّيخِ مِن نِعَمِ الله -تعالى- عليه؛ باعتِناءِ الشيخِ به، ونَظَرِه إليه؛ فإنَّ ذلك أمْيَلُ لِقَلْبِ الشيخِ، وأَبْعَثُ على الاعْتِناءِ بمصالِحِهِ.

وإذا أوْقَفَهُ الشيخُ على دقيقةٍ مِن أدبٍ، أو نقيصةٍ صَدَرَتْ منهُ وكان يعرفُهُ مِن قَبْلُ-؛ فلا يُظهِرْ أنَّهُ كان عارِفاً به وغَفَلَ عنهُ، بل يشكُرُ الشيخَ على إفادتِهِ ذلك، واعتنائِهِ بأمْرِه؛ فإنْ كان له في ذلك عُذْرٌ -وكان إعلامُ الشَّيخِ به أصلحَ -فلا بأسَ به، وإلّا تَركَهُ؛ إلّا أنْ يترتَبَ على تَرْكِ بيانِ العُذْرِ مَفسدةٌ، فيتعيَّنُ إعلامُهُ به.

## ○ السابع: [ أداب الدخول على الشيخ ]

أَنْ لا يَدْخُلَ على الشيخِ في غيرِ المجلِسِ العامِّ؛ إلا باسْتِئذانِ، سواءٌ كان الشيخُ -وَحدَهُ-، أمْ كان معهُ غيرُهُ:



فإنِ اسْتَأْذَنَ -بحيثُ يَعلمُ الشيخُ- ولمْ يَأْذَنْ له: انْصَرَفَ، ولا يُكرِّرُ الاستِئذانَ.

وإنْ شكَّ في عِلْمِ الشيخِ به؛ فلا يزيدُ في الاستِئذانِ فوقَ ثلاثِ مَرَّاتٍ (١)، أو ثلاثِ طَرَقاتٍ بالبابِ، أو الحَلْقَةِ.

ولْيَكُن طَرْقُ البابِ خَفِيًّا بأدبٍ -بأظْفارِ الأصابعِ(١)-، ثُمَّ

(۱) روَى البخاريُّ (٦٢٤٥)، ومُسلمٌ (٢١٥٣) عن أبي مُوسَى المُستى النبيَّ عَلَيْهُ قَال: «إذا استَأْذَنَ أحدُكُم -ثلاثاً- فلَمْ يُوْذَنْ لهُ؛ فليَرْجِعْ».

(٢) يُشيرُ إلى ما أخرجَهُ البخاريُّ في «الأدبِ» -المُفرَدِ - (١٠٨٠)، وفي «التاريخ الكبير» (١/١/ ٢٢٨)، والبيهقيّ في «شُعَبَ الإيهان» (١٤٣٧)، وأبو ألتاريخ الكبير» (١/١/ ٢٢٨)، والبيهقيّ في «شُعَبَ الإيهان» (١٤٣٧)، وأبو الشيخ في «أخلاق النبيّ نُعَيم في «ذِكْر أخبار أصبهان» (٢/ ٧٣، ٣٤٤)، وأبو الشيخ في «أخلاق النبيّ عَلَيْهُ» (٢٢٠)، والمِزِّيّ في «تهذيب الكهال» (٢٦/ ٣٥٠) عن أنسٍ، قالَ: «إنَّ أبوابَ النبيِّ عَلَيْهُ كانت تُقرَعُ بالأظافرِ»، وفي لَفْظٍ: «بالأظافير».

وهو مُخَرَّجٌ في «السلسلةِ الصَّحيحةِ» (٢٠٩٢) لشيخِنا الألبانيِّ - رَجَعَلَّلَهُ-. قال العَلَّامةُ السَّفَّارِينِيُّ في «غذاء الألباب» (١/٢١٧) -شارِحاً-: «وهذا محمُولٌ على المُبالَغَةِ في الأدب، وهُو حَسَنٌ لِمَنْ قَرُبَ مَحَلُّهُ مِن بابِهِ، وأمّا مَن بَعُدَ عن البابِ؛ فيُقُرَعُ بحَسَبِ ما يَحْصُلُ به المَقصودُ».

بالأصابع، ثُمَّ بالحَلْقَةِ -قليلاً قليلاً-؛ فإنْ كان الموضعُ بَعيداً عن البابِ والحَلْقَةِ؛ فلا بأسَ برَفْعِ ذلك بقَدْرِ ما يُسمَعُ لا غير.

وإذا أَذِنَ -وكانُوا جَماعةً- يُقَدَّمُ أفضلُهُم وأسنُّهُم (') بالدُّخولِ، والسَّلامِ عليه، ثُمَّ سَلَّمَ عليه الأفضلُ فالأفضلُ.

وينبغي أنْ يَدخُلَ على السيخ كاملَ الهيئةِ، مُتَطَهِّرَ البَدَنِ والشَّيابِ()، نَظيفَهُما بعدَ ما يحتاجُ إليهِ مِن أَخْذِ ظُفُرٍ وشَعْرٍ، وقَطْعِ والشَّيابِ اللهِ مَن أَخْذِ ظُفُرٍ وشَعْرٍ، وقَطْعِ رائحةٍ كريهةٍ، لا سِيَّما إنْ كان يَقصِدُ مَجلِسَ العِلْمِ؛ فإنَّهُ مَجلِسُ ذِكْرٍ واجتماع في عبادةٍ.

(١) وذلك إذا تعسَّر ضَبْطُ الأيمنِ منهم.

وانظُر فائدةً لطيفةً في موضوع (التَّيامُنِ)، في: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٦/ ٢/ ٢/ ١٠٦٥).

(تنبيةً): وَرَدَت أحاديثُ كَثيرةٌ في فَضْلِ (اليَمِين)، و(التَّيامُن).

وما اشتهر على ألسِنَةِ النّاسِ مِن نسبتِهِم لرسولِنا ﷺ قولَـهُ: (تيامَنُوا ما استطعتُم)، أو: (تيامَنُوا؛ فإنّ في اليمِينِ بَرَكَةً)؛ فكُلُّ ذلك لا أصلَ له!!

(٢) قال عبدُ المَلِكِ بنِ عبدِ الحَميدِ المَيمونِيِّ: «ما أعلمُ أنِّي رأيتُ أحداً أنْظَفَ بَدَناً، ولا أشدَّ تَعاهُداً لِنَفْسِهِ في شارِبِهِ، وشعرِ رأسِهِ، وشعرِ بدَنِهِ، ولا أَنْقَى ثَوباً بشدَّةِ بياضٍ مِن أحمدَ بنِ حَنبلٍ » -كما في «السِّيرِ» (١١/ ٢٠٨)-.



ومتى دَخَلَ على الشيخِ في غيرِ المجلِسِ العامِّ، وعندَهُ مَن يتحدَّثُ معهُ، فسَكَتُوا عن الحديثِ، أو دَخَلَ والشَّيخُ -وَحدَهُ- يُصلِّي، أو يذكُرُ، أو يَكتُبُ، أو يُطالِعُ: فَتَرَكَ ذلك، أو سَكَتَ ولمْ يبدَأْهُ يُصلِّي، أو بَسْطِ حديثٍ: فَلْيُسَلِّمْ ويخرُجْ سَرِيعاً؛ إلّا أنْ يَخْتُهُ الشيخُ على المُكْثِ؛ وإذا مَكَثَ فلا يُطِيلُ، إلّا أنْ يَأْمُرَهُ بذلك.

وينبغِي أَنْ يَدْخُلَ على الشيخِ، ويجلسَ عندَهُ وقَلْبُهُ فَارغٌ مِن الشَّواغِلِ له، وذهنه صافٍ؛ لا في حالِ نُعاسٍ، أو غَضَبٍ، أو جُوعٍ شديدٍ، أو عَطَشٍ -أو نحوِ ذلك-؛ لِيَنْشَرِحَ صَدْرُهُ لِمَا يُقَالُ، ويَعِيَ ما يَسمعُهُ.

وإذا حَضَرَ مَكَانَ الشَّيخِ؛ فلَمْ يَجِدْهُ جالِساً: انْتَظَرَهُ؛ كَيلَا يُفَوِّتُ على نَفْسِهِ دَرْسَهُ؛ فإنَّ كُلَّ دَرسِ يَفُوتُ لا عِوَضَ له.

ولا يَطْرُقُ عليه لِيَخْرُجَ إليه.

وإنْ كان نائِماً: صَبَرَ حتّى يستيقِظَ، أو ينصرِف، ثُمَّ يَعُودُ.

والصَّبْرُ خيرٌ له؛ فقد رُوِيَ أنَّ ابنَ عبَّاسٍ كَانَ يَجلِسُ في طَلَبِ العِلْمِ على بابِ زَيدِ بنِ ثابتٍ حتّى يستيقِظ، فيُقالُ له: ألا نُوقِظُهُ لك؟ فيقولُ: «لا»، ورُبَّما طالَ مُقامُهُ، وقَرَعَتْهُ الشَّمْسُ.

وكذلك كان السَّلَفُ يَفْعَلُونَ.

ولا يَطْلُبُ مِن الشَّيخِ إقراءَهُ في وقتٍ يَشُقُّ عليه فيه، أو لَم تَجْرِ عادَتُهُ بالإقراءِ فيه، ولا يَخترعْ عليه وَقتاً خاصًا به دُونَ غَيرِهِ (''- وإنْ كان رئيساً كبيراً -؛ لِمَا فيه مِن الترَفُّعِ والحُمْقِ على الشيخِ، والطَّلَبَةِ، والعِلْمِ، ورُبَّما اسْتَحْيَا الشيخُ منهُ، فتَرَكَ لأجلِهِ ما هو أهم عنده في والعيلم، ورُبَّما اسْتَحْيَا الشيخُ منهُ، فترَكَ لأجلِهِ ما هو أهم عنده في ذلك الوقتِ، فلا يُفْلِحُ الطَّالِبُ؛ فإنْ بَدَأَهُ الشيخُ بوقتٍ مُعَيَّنٍ؛ أو خاصً -لِعُذْرٍ عائقٍ له عن الحُضورِ مع الجماعةِ، أو لمصلحةِ رآها الشيخُ -؛ فلا بَأسَ بذلك.

#### الثامن: [ الأحب في مجلس الشيخ ]

أَنْ يَجِلِسَ بَيْنَ يَدَي الشَّيخِ جِلْسَةَ الأَدَبِ(١)؛ كما يجلِسُ الصَّبيُّ بَيْنَ

<sup>(</sup>١) وهذا طَلَبٌ مُتكرِّرٌ (!) يُعانِي منهُ كثيرٌ مِن المشايخِ مِن كثيرٍ مِن الطَّلَكَة!!

<sup>(</sup>٢) وفي حديثِ جِبريل -الطَّويل- عند مُسلم (٨) -مِن روايةِ عُمَر-: «... حتَّى جَلَسَ -أيْ: جِبريلُ -عليهِ السَّلامُ- إلى النبيِّ ﷺ، فأسندَ رُكبَتَيْهِ إلى رُكبَتَيْهِ إلى رُكبَتَيْه، ووَضَعَ كَفَيْهِ على فخِذَيْه».

قال الإمامُ النَّووِيُّ في «شَرح مُسلم» (١/ ٣٨): «معناهُ أنَّ الرَّجُلَ=



يَدَي الْمُقرِئ، أو مُتَرَبِّعاً بتواضَع، وخُضوع، وسُكُونِ، وخُشوعٍ. ويُصْغِي إلى الشيخ -ناظِراً إليه-، ويُقْبِلُ بكُلِّيَّهِ عليهِ، مُتعَقِّلاً لِقولِهِ؛ بحيثُ لا يُحُوِجُهُ إلى إعادةِ الكلام مرَّةً ثانيةً.

ولا يَلْتَفِتْ مِن غيرِ ضَرورةٍ، ولا يَنظُرْ إلى يمينِهِ، أو شمالِهِ، أو فَوقَهُ، أو قُدَّامِهِ -لغيرِ حاجةٍ-، ولا سِيَّا عند بَحثِهِ له، أو عند كلامِهِ معهُ؛ فلا ينبغِي أنْ يَنظُرُ إلّا إليهِ.

=الدَّاخِلَ وَضَعَ كَفَيْهِ على فخِذَي نَفسِهِ، وجَلَسَ على هيئةِ المُتعلِّمِ، واللهُ أعلمُ»!!

قُلتُ:

وقد جاء عَكْسُ هذا المعنَى -مُصَرَّحاً به- في إحدَى روايات الحديث: وهي عند أحمد (٢٩٢٤)، والضِّياء في «المُختارَة» (٨)، والحارِث بن أبي أُسامة في «مُسندِهِ» (٩-زوائده): «واضعاً كَفَيْدِ على رُكْبَتَي رسولِ الله ﷺ».

وحسَّنَها شيخُنا -في «الإرواء» (١/ ٣٤)، و «السلسلة الصحيحة» (١٣٤٥) -بالشَّواهد-.

ورواهُ -بنحوِهِ- النَّسائيُّ في «الكُبرَى» (١١٧٢٢)، و «الصُّغرَى» (٤٩٩١)، و (الصُّغرَى» (٤٩٩١)، و إسحاق بن راهويه في «مُسندِهِ» (١٦٥) مِن حديثِ أبي ذَرِّ، وأبي هُريرةَ. وصَحَّحَ سندَهُ شيخُنا في «إرواء الغليل» (١/٣٣).

ولا يَضطربُ لِضَجَّةٍ يسمعُها، أو يَلتفِتْ إليها، ولا ينفُضْ كُمَّيْهِ، ولا يَحْبِرُ عن ذِراعَيْهِ، ولا يَعْبَثْ بيدَيْهِ أو رِجلَيْه -أو غيرهما مِن أعضائِهِ-، ولا يَضَعْ يَدَهُ على لِحِيتِهِ أو فَمِهِ، أو يَعْبَثْ بها في أَنْفِهِ، أو يَعْبَثْ بها في أَنْفِهِ، أو يَستخرِجْ بها منهُ شيئاً(۱)! ولا يَفتَحْ فاهُ، ولا يَقرَعْ سِنَّهُ، ولا يَضرِبِ الأرضَ براحتِهِ، أو يَخُطَّ عليها بأصابِعِهِ، ولا يُشَبِّك بيدَيْهِ، أو يَعْبَثْ بأزرارِهِ(۱).

(٢) في «سِير أعلام النُّبلاء» (٩/ ٢٠٢):

«قال أحمدُ بنُ سِنان: كان لا يُتَحدَّثُ في مجلِسِ عبدِ الرحمن -أي: ابن مَهدِي - ولا يُبرَى قَلَم، ولا يتبَسَّمْ أحدٌ، ولا يقومُ أحدٌ قائمًا، كأنَّ على رُؤوسِهِمُ الطَّيْر، أو كأنَّهُم في صَلاةٍ، فإذا رأى أحداً منهُم تبسَّمَ أو تحدَّث؛ لَبِسَ نَعْلَهُ وخَرَجَ».

قلتُ: ومنهُ - نَهياً - ما يصنَعُهُ كثيرٌ مِن المُبتدئين في طَلَب العِلم - اليومَ - مِن الانشغال بالسِّواك، والتسوُّك به - أثناء الدَّرس - !!
وهذا مُنافٍ للآداب؛ إلّا لحاجةٍ تَطرأً...

<sup>(</sup>١) وهو مَنظَرٌ قَبيحٌ مُتكرِّرٌ -وللأَسَفِ الشَّدِيدِ-، بل نَرَى (البعضَ) كأنَّهُ (يتعاهَدُ!) ذلك تَعاهُداً!! ويُلاحِقُهُ (!) مُلاحَقَةً!!



ولا يستند بحضرةِ الشَّيخِ إلى حائطٍ، أو خِدَّةٍ، أو دَرابزِين (١)، أو يَجعلْ يدَهُ عليها، ولا يُعطِي الشَّيخَ جَنْبَهُ، أو ظَهْرَهُ، ولا يعتمد على يَدِهِ إلى وَرائِهِ أو جَنْبِهِ (٢)، ولا يُكثِرْ كَلامَهُ مِن غيرِ حاجةٍ، ولا يَحْكِي

(١) هو ما يُبْنَى حولَ الشَّيْءِ لِيُحافِظَ عليه.

انظُر «مُعجَم تَيْمُور الكبير» (٣/ ٢٥٤).

(٢) المنهيُّ عنهُ: الاتِّكاءُ على أَلْيَةِ اليِّدِ اليُّسرَى:

كما رواهُ أبو داود (٤٨٤٨)، وأحمد (١٩٤٥٤)، وابنُ حِبَّان (٢٧٤)، وابنُ حِبَّان (٢٧٤)، والبيهقيُّ في «السُّنَن الكُبرَى» (٣/ ٢٣٦) عن الشَّرِيدِ بنِ سُويدٍ، قال: مَرَّ بي رسولُ الله ﷺ وأنا جالِسُ هكذا، وقد وَضَعْتُ يَدِيَ اليُسرَى خَلفَ ظَهرِي، واتَّكَأتُ على أَلْيَةٍ يَدِي، فقال: «أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ المَعضوب عليهم؟».

وصحَّحَهُ شيخُنا الألبانيُّ في «جِلباب المرأة المُسلِمَة» (ص١٩٧).

وهذا الحديثُ غيرُ حديثِ ابنِ عُمَرَ في النَّهْيِ عن الفِعْلِ نَفسِهِ -لكن: في الصَّلاةِ!-.

وقد رَواهُ الحاكِمُ (١/ ٢٧٢)، والبيهقيُّ (٢/ ١٦٣).

وانظُر «أصل صِفَة الصَّلاة» (٣/ ٨٣٥)، و «إرواء الغليل» (٣٨٠) - كِلاهُما لشيخِنا- فقد صحَّحَهُ-.

(فائدة):

ذَكَرَ مُلَّا عِلَي القارِي في «مِرقاةِ المَفاتيح» (٧/ ٢٩٨٤) - أثناء شَرحِه لهذا=

ما يُضحَكُ منهُ، أو ما فيه بَذاءةٌ، أو يتضمَّن، سُوءَ مُخاطبةٍ، أو سُوءَ أُدُبِ، ولا يَعجَبْ دُونَ الشَّيخ؛ فإنْ غَلَبَهُ تَبسَّمَ تَبسُّمَ بَسُّمً بغيرِ صَوْتٍ -ألبتَّةً-.

ولا يُكثِرِ التَّنَحْنُحَ مِن غيرِ حاجةٍ، ولا يَبصُق، ولا ينتَخِعْ ما أَمْكَنَهُ، ولا ينتَخِعْ ما أَمْكَنَهُ، ولا يلفظُ النُّخامَةَ مِن فِيهِ؛ بل يأخُذُها مِن فيهِ بمِنديلٍ -أو خِرقةٍ، أو طَرَفِ ثَوبِهِ-، ويتعاهدُ تَعظينة أقدامِهِ، وإرخاءَ ثِيابِهِ، وسُكونَ بدنِهِ- عند بَحثِهِ، أو مُذاكرتِهِ-.

وإذا عَطَسَ خَفَضَ صَوتَهُ -جَهْدَهُ-، وسَتَرَ وَجهَهُ بمِنديلٍ -أو نحوهِ-(۱).

=الحديث - أنَّ: «وَضْع اليدَين وَراءَ ظَهْرِهِ -مُتَّكِئاً عليهِما - مِن قِعْدَةِ الحُديثِ عَلَّ تردُّد». المُتكبِّرين»! ثُمَّ قالَ: «لكنْ؛ في أَخْذِهِ مِن الحديثِ عَلِّ تردُّد».

وقال أُستاذُنا الشيخُ ابنُ عُثيمين - رَحَلَالهُ - في «شرح رِياض الصَّالِحِين» (٣٤٧/٤):

«أمّا وَضْعُ اليدَين -كِلَيْهِما - مِن وَراءِ ظَهْرِهِ، واتَّكَأَ عليهما: فلا بأس...». وأخرجَ عبدُ الرزاق (١٩٤٥٢)، عن مَعْمَر، عن يحيَى بنِ أبي كَثير، قال: «زَجَرَ النبيُّ وَلَيْ أَنْ يَعْتَمِدَ الإنسانُ على يدِهِ اليُسرَى إذا كان يأكُلُ».

وهذا منهُ - كَمْلَتْهُ- ليس روايةً، وإنَّما هُو كالفتوَى.

(١) في «سُنَن أبي داود» (٥٠٢٩)، والترمـذيِّ (٢٧٤٥) -وصـحَّحَهُ-=

وإذا تَثَاءَبَ سَتَرَ فَأُوْ(١) -جَهْدَهُ-.

وعن علي الشهُ عنه -، قال: «مِن حقّ العالمِ عليكَ أَنْ تُسَلَّمَ على القومِ عامَّةً، وتَخُصَّهُ بالتَّحِيَّةِ، وأَنْ تَجلِسَ أَمامَهُ، ولا تُشِيرَنَّ عندَهُ بيدَيْكَ، ولا تَغمِزْ بعينيْكَ غيرَهُ، ولا تَقولَنَّ: قالَ فُلانٌ - خِلافَ قولِهِ -، ولا تَقولَنَّ: قالَ فُلانٌ - خِلافَ قولِهِ -، ولا تَعتابَنَّ عندَهُ أحداً، ولا تَطلبنَ عثرتَهُ، وإنْ زَلَ قَبلْتَ معذرتَهُ.

وعليكَ أَن تُوَقِّرَهُ لله -تعالى-، وإنْ كانتْ له حاجةٌ سَبَقْتَ القومَ الله خِدمتِهِ، ولا تُلتَّ عليه إذا إلى خِدمتِهِ، ولا تُسارَّ (١) في مجلِسِهِ، ولا تأخُذ بثوبِهِ، ولا تُلتَّ عليه إذا كَسَلَ، ولا تَشْبَعْ مِن طُولِ صُحبتِهِ؛ فإنَّا هو كالنَّخلةِ تنتظِرُ متَى

=عن أبي هُريرةَ، أنَّ النبيَّ ﷺ كان إذا عَطَسَ: غطَّى وَجْهَهُ بيدِهِ، أو بِثُوبِهِ، وغضَّ بِها صَوتَهُ.

وجَوَّدَ سَنَدُه الحافظُ ابنُ حَجَر في «الفتح» (١١/ ٢١٨)، وشيخُنا في تعليقِهِ على «مشكاة المصابيح» (٤٧٣٨).

(١) رَوَى مُسلمٌ في «صحيحِهِ» (٢٢٩٥)، عن أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ -رضيَ اللهُ عنهُ-، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إذا تَثاءَبَ أحدُكُم فَلْيُمْسِك بيدِهِ على فيه؛ فإنَّ الشيطانَ يَدخُل».

وانظُر كِتابي «بُرهان الشَّرع في إثباتِ المسِّ والصَّرع» (ص١٢٩-١٣١). (٢) أي: التَّناجِي، والكَلام في السِّرِ.

يسقطُ عليك منها شيءٌ »(١).

ولقد جَمَعَ -رضيَ اللهُ عنهُ- في هذه الوصيَّةِ ما فيه كِفايةٌ.

قال بعضُهُم: ومِن تعظيمِ الشيخِ: أَنْ لا يَجْلِسَ إلى جانِبِهِ، ولا على مُصَلَّاهُ، أو وسادتِهِ، وإنْ أَمَرَهُ الشيخُ بذلك؛ فلا يَفْعَلْهُ إلّا إذا جَزَمَ عليه جَزْماً تَشُقُّ عليه مُحَالفتُهُ؛ فلا بأسَ بامْتِثالِ أَمْرِهِ في تلكَ الحال، ثُمَّ يَعودُ إلى ما يَقتضِيهِ الأدبُ.

وقد تكلَّمَ الناسُ في أيِّ الأمرَيْنِ أَوْلَى أَنْ يُعتَمَدَ: امتِثالُ الأمرِ، أو سُلوكُ الأدبِ(٢)؟!

<sup>(</sup>١) رواهُ الخطيبُ في «الجامِع» (٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) وقاعدةُ (سُلوك الأدب خيرٌ مِن امتِثالِ الأمرِ) لها ضوابطُ ذَكَرْتُها في تعليقي على «جُزء السِّيادة في الصَّلاة على النبيِّ عَلَيْهُ» للحافظِ ابنِ حَجَر - رَحَمُلَنهُ-؛ فلْيُنْظَر.

وفي «تنبيه الهاجِد» (١/ ١٩): نَقَلَ أَخُونَا السَّيخُ أبو إسحاق الحُويْنِيُّ -عافاهُ اللهُ -تعالى -عن شيخِنا الألبانيِّ -في قِصَّةٍ وَقَعَت له معهُ - قولَهُ: «الامتِثالُ هو الأدبُ، بل خيرٌ مِن الأدب».

وقالَ الشيخُ عبد الرحمن السَّعديُّ - رَجَهُ لِللهُ - في تفسيرِ قولِهِ -تعالى-: ﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَغِيء مِنَ الْحَقِ ﴾ [الأحزاب: ٥٣] - مِن «تيسير الكريم الرحمن» (ص ٢٧) -: =

والذي يترجَّحُ ما قدَّمْتُهُ مِن التَّفصيل.

فإنْ عَزَمَ الشيخُ بها أَمَرَهُ به -بحيثُ يَشُقُّ عليه مُحَالَفَتُهُ-: فامتِثالُ الأمرِ أَوْلَى، وإلّا فسلُوكُ الأدبِ أَوْلَى؛ لِجَوازِ أَنْ يَقصِدَ السيخُ الأمرِ أَوْلَى، وإلّا فسلُوكُ الأدبِ أَوْلَى؛ لِجَوازِ أَنْ يَقصِدَ السيخُ خُبْرَهُ(۱)، وإظهارَ احترامِهِ، والاعتِناءَ به، فيُقابِلَ هو ذلك بها يجبُ مِن تعظيمِ الشيخ، والأدبِ معهُ.

## التاسع: [ حُسن الخِطاب مع الشيخ ]

أَنْ يُحْسِنَ خِطابَهُ مع الشيخِ بقَدْرِ الإمكانِ، ولا يَقولَ له: «لِم؟»، ولا: «لا نُسلِم»، ولا: «مَن نَقَلَ هذا؟»، ولا: «أين موضعُهُ؟» -وشِبْهُ ذلك (٢) -...

فإنْ أرادَ استفادتَهُ تلطَّفَ في الوُّصولِ إلى ذلك.

<sup>= «</sup>فالأمرُ الشرعيُّ - ولو كان يُتَوَهَّمُ أَنَّ فِي تَرْكِهِ أَدِباً وحياءً - ؛ فإنَّ الحَزْمَ - كُلَّ الحَزْمِ - اتِّباعُ الأمر الشرعيِّ ، وأَنْ يَجِزِمَ أَنَّ ما خَالَفَهُ ليس مِن الأدبِ في شيءٍ ».

<sup>(</sup>١) اختباره، وامتحانه.

<sup>(</sup>٢) لِمَا قد يُفهَمُ منها مِن اعتراضِ ونِدِّيَّة...

ثُمَّ هو في مجلس آخَرَ أوْلَى (') -على سبيلِ الاستِفادةِ -. وعن بعضِ السَّلَفِ: مَن قالَ لشيخِهِ: "لِمَ؟ » لَمْ يُفْلِحْ أبداً (')! وعن بعضِ السَّلَفِ: مَن قالَ لشيخِهِ: "لِمَ؟ » لَمْ يُفْلِحْ أبداً (')! وإذا ذَكَرَ الشَّيخُ شيئاً فلا يَقُلْ: "هكذا قُلتُ »، أو: "خَطَرَ لِي »، أو: "سَمِعْتُ »، أو: "هكذا قال فُلانٌ »؛ إلّا أنْ يَعلَمَ إيشارَ الشيخِ ذلك.

"قُلتُ: يَنبغِي للمُريدِ أَنْ لا يقولَ لأُستاذِهِ: لِمَ ؟ إذا عَلِمَهُ مَعصوماً لا يَجُوزُ عليه الخطأ! أمَّا إذا كان الشيخُ غيرَ مَعصوم، وكَرِه قولَ: لِمَ ؟ فإنَّهُ [أي: يَجُوزُ عليه الخطأ! أمَّا إذا كان الشيخُ غيرَ مَعصوم، وكَرِه قولَ: لِمَ ؟ فإنَّهُ [أي: الشيخ] لا يُفلِحُ أبداً، قال اللهُ -تعالى-: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرَ وَٱلنَّقَوَىٰ ﴾ [المائدة: ٢]، وقال: ﴿وَتَوَاصَوْا بِٱلْحَقِ ﴾ [المعصر: ٣]، ﴿وَتَوَاصَوْا بِٱلْمَرْمَةِ ﴾ [البلد: ١٧].

بلَى؛ هُنا مُريدُون أَثقالُ أَنْكادٌ، يَعترِضُونَ ولا يقتدُون، ويَقولونَ ولا يَعترضُون؛ فهؤلاءِ لا يُفلِحُون!».

قُلتُ: والنَّهْجُ الوَسَطُ هو الخيرُ بَيْنَ هذَيْن...

<sup>(</sup>١) أي: أَنْ يُؤَجِّلَ سُؤالَهُ إلى مجلِسٍ آخَرَ -حِرصاً على عَدَمِ تَأْثُرِ شَيخِهِ بِسؤالِهِ-!

<sup>(</sup>٢) علَّقَ الإمامُ الذهبيُّ في «السِّيرِ» (١٥/ ٢٥١) على نحوِ هذه العبارةِ -مُنتقِداً- بقولِهِ:

وهكذا لا يقول: «قالَ فُلانٌ خِلافَ هـذا»، أو: «روَى فُلانٌ خِلافَهُ»، أو: «هذا غيرُ صحيح» -ونحو ذلك(١)-.

وإذا أصر الشيخ على قول، أو دليل، وَلَمْ يَظْهَرُ له -أو على خِلافِ صَوابٍ - سَهُوا - ؛ فلا يُغيِّرُ وَجْهَهُ، أو عينيه، أو يُشيرُ إلى غيرِهِ خِلافِ صَوابٍ - سَهُوا - ؛ فلا يُغيِّرُ وَجْهَهُ، أو عينيه، أو يُشيرُ إلى غيرِهِ - كالمُنكِرِ لِمَا قال - ؛ بل يأخُذُهُ بِبِشْرِ ظاهِرٍ - وإنْ لمْ يَكُن الشيخُ مُصيباً لِغَفْلَةٍ، أو سهو، أو قُصورِ نَظَرٍ في تلك الحال - ؛ فإنَّ العِصمة في البشرِ للأنبياءِ - صلَّى اللهُ عليهِم وسلَّم - .

ولْيَتَحَفَّظْ مِن مُخَاطَبَةِ الشَّيخِ بِهَا يَعتادُهُ بِعضُ النَّاسِ فِي كلامِهِ، ولْيَتَحَفَّظْ مِن مُخَاطَبَةِ الشَّيخِ بِهَا يَعتادُهُ بِعضُ النَّاسِ فِي كلامِهِ، ولا يَليتُ خِطابُهُ بِه مِثل: «أَيْسُ (٢) بِك؟»، و: «فهمتَ»، و: «سمِعْتَ»، و: «تدري»، و: «يا إنسان» -ونحو ذلك-.

وكذلك لا يحكِي له ما خُوطِبَ به غيرُهُ - مِمَّا لا يليقُ خِطابُ الشيخِ به - وإنْ كان حاكِياً - ؛ مِثلُ: قال فُلانٌ لِفُلانٍ: «أنتَ قليلَ

<sup>(</sup>١) لِمَا قد تَحملُه هذه الكلماتُ مِن معانِي الجَدَلِ والمُماراةِ.

<sup>(</sup>٢) أي: «أيُّ شيءٍ».

<sup>«</sup>تهذيب اللُّغة» (۱۱/ ٤٧) -للأزهريِّ-.

البِرِّ»، و: «ما عندَكَ خيرٌ» -وشِبه ذلك-، بل يقولُ -إذا أرادَ الحِكايةَ ما جَرَت العادَةُ بالكِنايةِ به-؛ مثل: «قال فُلانٌ لِفُلانٍ»، و: «الأبعدُ قليلُ البِرِّ»، و: «ما عندَ البعيدِ خيرٌ» -وشِبه ذلك-.

ولْيَتَحَفَّظْ مِن مُفَاجاً وَ الشيخِ بِصُورةِ ردِّ عليه؛ فإنَّهُ يَقَعُ مِمَّن لا يُعِسِنُ الأدبَ مِن النّاسِ -كثيراً -؛ مثلُ أنْ يَقولَ له الشيخُ: «أنتَ عُلِنَ كذا»؛ فيقولُ: «ما قُلتُ كذا»! أو: يقولُ له الشيخُ: «مُرادُكَ في سُؤالِكَ كذا»، أو: «خَطَرَ لك كذا»، فيقولُ: «لا»! أو: «ما هذا مُرادِي»! أو: «ما خَطَرَ لي هذا» -وشِبه ذلك -، بل طريقُهُ يتلطّف بالمُعاشَرَةِ (۱) عن الرَّدِّ على الشيخ.

وكذلك إذا استَفْهَمَهُ الشيخُ استِفهامَ تَقريرٍ وجَزْمٍ؛ كقولِهِ: «أَلَمَ

<sup>(</sup>١) أي: أنْ يُرَقِّقَ التَّعامُ لَ والكَلامَ لَـشيخِهِ -بحُـسْنِ عِـشرتِهِ، وجميـلِ مأخذِهِ- لِينالَ مُرادَهُ منهُ، بَدَلاً مِن انْشِغالِهِ بالردِّ والتَّعَقُّبِ الذي سيحرِمُهُ كثيراً مِن عِلْمِهِ وفِقهِهِ.

قالَ الشَّعبيُّ: كان أبو سَلَمَةَ يُمارِي ابنَ عبَّاسٍ؛ فحُرِمَ بذلك عِلماً كثيراً. «جامِع بيان العِلم وفضلِهِ» (٢/ ١٤٨) لابنِ عبدِ البَرِّ.

تَقُلْ كذا؟!»، أو: «ليسَ مُرادُكَ كذا؟!»؛ فلا يُبادِر بالرَّدِ عليه بقولِهِ: «لا»، أو: «ما هو مُرادِي»، بل يَسكُت، أو يُـوَرِّي عـن ذلك بكـلامِ لطيفٍ يُفهِمُ الشيخَ قَصْدَهُ منهُ.

فإنْ لمْ يَكُن بُدُّ مِن تحريرِ قَصدِهِ وقولِهِ؛ فلْيَقُلْ: «فأنا الآنَ أقولُ كذا، وأعودُ إلى قصدِ كذا»، ويُعيدُ كَلامَهُ، ولا يَقُلْ: «الذي قُلتُهُ، أو الذي قصدتُهُ» -لِتَضَمُّنِهِ الردَّ عليه-.

وكذلك ينبغي أنْ يَقُولَ في موضع (لِمَ)، و(لا نُسَلِّمُ): "فإنْ قيلَ لنا: كذا"، أو: "فإنْ مُنعَنا كذا"، أو: "فإنْ سُئِلْنا عن كذا"، أو: "فإنْ أُورِدَ كذا" - وشِبه ذلك - ؛ لِيَكُونَ مُسْتَفْهِم للجوابِ، سائلاً بحُسنِ أدب، وتلطُّفِ عِبارةٍ.

### العاشر: [حُسن الإصْغاء للشيخ]

إذا سَمِعَ الشيخَ يـذكُرُ حُكْماً في مسألةٍ، أو فائدةً مُستغربةً، أو يَحْكِي حِكايةً، أو يُنْشِدُ شِعراً -وهو يحفظُ ذلك- أصغَى إليهِ إصغاءً مُستفيدٍ له في الحالِ، مُتعطِّشٍ إليه، فَرِحٍ به، كأنَّهُ لمْ يَسْمَعْهُ -قَطُّ-.

قال عطاءٌ: «إنّي لأَسْمَعُ الحديثَ مِن الرَّجُلِ وأنا أعلمُ به منهُ، فأريه مِن نَفسِي أنّي لا أُحسِنُ منهُ شيئاً»(١).

وعنهُ، قال: «إنَّ الشَّابَّ لَيَتَحَدَّثُ بحديثٍ، فأستَمِعُ له كأنِّي لمْ أَسْمَعْهُ، ولقد سَمِعْتُهُ قَبلَ أَنْ يُولَدَ»(٢).

فإنْ سَأَلَهُ الشَيخُ -عندَ الشُّرُوعِ في ذلك - عن حفظِهِ له؛ فلا يُجيبُ ب: (نَعَم)؛ لما فيه مِن الاستِغناءِ عن الشيخِ فيه، ولا يَقُلْ: «لا»؛ لِجَيبُ بن الكَذِب، بل يقولُ: أُحِبُ أَنْ أستفيدَهُ مِن الشَّيخِ، أو: أَنْ أستفيدَهُ مِن الشَّيخِ، أو: أَنْ أسمعَهُ منهُ، أو: بَعُدَ عَهدِي، أو: هو مِن جِهَتِكُم أصتُّ.

<sup>(</sup>١) «تاريخ دمشق» (١/٤٠) - لابنِ عَساكِر-.

وأوَّلُ الخَبَر: عن مُعاذ بن سعد الأعور، قال: كُنتُ جالساً عند عَطاءِ بنِ أَي رَباح، فحدَّثَ بحديثٍ، فعرَّض رَجُلٌ مِن القومِ في حديثهِ! فغَضِبَ، وقال: ما هذه الأخلاقُ؟! وما هذه الطَّبائعُ؟!

ثُمَّ ذَكَرَهُ.

وانظُر -للفائدةِ-: «طبقات الشافعيَّة الكُبرَى» (١١٩/١٠-٢٢٠) للشُبْكِيِّ.

<sup>(</sup>٢) سِير أعلام النُّبلاء» (٥/ ٨٦).

**(**YY.)

فإنْ عُلِمَ مِن حالِ الشَّيخِ أَنَّهُ يُؤْثِرُ العِلمَ بحفظِهِ له -مَسَرَّةً به-، أو أشارَ إليه بإتمامِهِ-امتِحاناً لِضَبْطِهِ،أو حِفْظِهِ،أو لإظهارِ تَحصيلِهِ-؛ فلا أشارَ إليه بإتمامِهِ-الشَّيخَ -ابتغاءَ مَرضاتِهِ، وازْدِياداً لِرَغْبَتِهِ فيه-.

ولا ينبغِي للطالِبِ أَنْ يُكَرِّرَ سُؤالَ ما يَعْلَمُهُ، ولا استِفهامَ ما يَفهمُهُ؛ فإنَّهُ يُضيِّعُ الزَّمانَ، ورُبَّها أَضْجَرَ الشيخَ؛ قال الزُّهْرِيُّ: "إعادةُ الحديثِ أشدُّ مِن نَقْل الصَّخْرِ»(١).

وينبغِي أَنْ لا يُقَصِّرَ فِي الإصْغاءِ والتفهَّمِ، أَو يَشْغَلَ ذِهْنَهُ بِفِكْرٍ وينبغِي أَنْ لا يُقَصِّرَ فِي الإصْغاءِ والتفهُّمِ، أَو يَشْغَلَ ذِهْنَهُ بِفِكْرٍ أَو حديثٍ، ثُمَّ يَستعيدُ الشيخَ ما قالَهُ؛ لأَنَّ ذلك إساءةُ أدبٍ، بل يكونُ مُصْغِياً لِكلامِهِ، حاضرَ الذِّهْنِ لِهَا يَسْمَعُهُ مِن أَوَّل مَرَّة.

وكان بعضُ المشايخِ لا يُعيدُ لِشِلِ هذا إذا استعادَهُ، ويَزبُرُهُ(١) -عُقوبةً له-.

وإذا لم يَسمعْ كَلامَ الشَّيخِ -لِبُعْدِهِ-؛ أو لم يَفْهَمْهُ مع الإصغاءِ

<sup>(</sup>١) رواهُ ابنُ أبي خَيْثَمَة في «تاريخِه» (٢٧٢٩)، والفَسَوِيُّ في «المعرِفة والتَّاريخ» (١/ ٦٣٥).

<sup>(</sup>٢) يَنْتَهَرُهُ.

إليه، والإقبالِ عليه؛ فلَهُ أَنْ يَسألَ الشيخَ إعادتَهُ -أو تَفهيمَهُ- بعدَ بيانِ عُذْرِهِ بِسُؤالِ لطيفٍ-.

### الحادي عَشَرَ: [ التواضع العلم مع الشيخ ]

أَنْ لا يَسبِقَ الشيخَ إلى شرحِ مسألةٍ، أو جوابِ سُوالٍ -منهُ، أو مِن غيرِهِ-، ولا يُساوِقَهُ (١) فيه، ولا يُظهِرَ معرِفَتَهُ به، أو إدراكَهُ له قَبْلَ الشيخِ؛ فإنْ عَرَضَ الشيخُ عليه ذلك -ابتِداءً-، والْتَمَسَهُ منهُ: فلا بأس (١).

وينبغِي أَنْ لا يَقْطَعَ على السيخِ كَلامَهُ -أيَّ كلامٍ كان-، ولا يُسابِقَهُ فيهِ، ولا يُساوِقَهُ، بل يَصبِرَ، حتى يُفْرِغَ الشيخُ كَلامَهُ، ثُمَّ يَتَكَلَّمَ. ولا يتحدَّثُ مع غيرِهِ والشيخُ يتحدَّثُ معهُ، أو مع جماعةِ المَجلِسِ.

<sup>(</sup>١) أي: أنْ يَذْكُرَهُ معهُ في سياقٍ واحدٍ.

<sup>(</sup>٢) في «طَبَقاتِ السّافعيَّة» (٤/ ٣٥) -للسُّبْكِيِّ - قال: «حَضَرَ الخطيبُ - مَرَّةً - دَرْسَ الشيخِ أبي إسحاق الشِّيراذِيِّ، فروَى الأخيرُ حَديثاً مِن روايةِ (بَحْرِ ابنِ كَنِيزِ السَّقَاء)، ثُمَّ قالَ للخطيبِ: «ما تَقولُ فيه؟»، فقال: «إنْ أَذِنْتَ لي ذَكَرْتُ حَالَهُ»، فاسْتَوَى الشيخُ، وقَعَدَ مِثلَ التِّلميذِ بَيْنَ يَدَى الأستاذ، يسمعُ كلامَ الخطيبِ، وشَرَعَ الخطيبُ في شَرْحِ أحوالِهِ، وبَسَطَ الكلامَ كثيراً، إلى أنْ فَرَغَ». قلتُ: و(بَحْرٌ) -هذا-ضعيفُ الرِّواية!

ولْيَكُنْ ذِهْنُهُ حَاضِراً في جِهةِ الشيخِ، بحيثُ إذا أَمَرَهُ بشيءٍ، أو سألَهُ عن شيءٍ، أو أَشَارَ إليه مُسرِعاً، عن شيءٍ، أو أشارَ إليه، لم يُحْوِجْهُ إلى إعادتِهِ ثانِياً، بل يُبادِرُ إليهِ مُسرِعاً، ولم يُعاوِدْهُ فيه، أو يَعترِضْ عليه بقولِهِ: «فإنْ لم يكُن الأمرُ كذا».

## ○ الثاني عشر: [ أداب التعامل مع الشيخ ]

إذا ناوَلَهُ السيخُ شيئاً تَناوَلَهُ باليمينِ، وإن ناوَلَهُ شيئاً ناوَلَهُ باليمينِ(١)؛ فإن كان وَرَقَةً يَقرَؤُها -كَفُتْيا، أو قِصَّة(٢)، أو مَكتوبٍ باليمينِ(١)؛

<sup>(</sup>۱) روَى الإمامُ مُسلمٌ (۲۰۲۰) عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «لا يأكُلنَّ أحدٌ منكُم بشمالِهِ، ولا يَشرَبَنَّ بها؛ فإنَّ الشيطانَ يأكُلُ بشمالِهِ، ويشربُ بشمالِهِ».

وكان نافعٌ يَزيدُ فيها: «ولا يأخُذُ بها، ولا يُعطِي بها».

وفي «طبقات الشافعيَّة الكُبرَى» (٣/ ١١١) -للسُّبْكِيِّ -: أنَّ بعضَهُم قال: كُنتُ في مجلِسِ ابنِ خُزَيْمَة، فاستمدَّنِي مَدَّة، فناوَلْتُهُ بيَسارِي -إذ كانتْ يَمِينِي اسْوَدَّت مِن الكِتابةِ -، فلَمْ يأخُذ القَلَمَ، وأمْسَكَ، فقالَ لي بعضُ أصحابِهِ: «لو ناوَلْتَ الشيخَ بيمينِكَ»، فأخذتُ القَلَمَ بيميني، فناولتُهُ، فأخذَ منِّي.

<sup>(</sup>٢) «جُملة مِن الكلام».

<sup>«</sup>العَيْن» (٥/ ١٠) -للخليل بن أحمد-.

شرعيِّ -ونحوِ ذلك-؛ نَشَرَها، ثُمَّ دَفَعَها إليه، ولا يَدفعُها إليه مَطويَّةً إلاّ إذا عَلِمَ -أو ظَنَّ - إيشارَ الشَّيخِ لـذلك، وإذا أخذَ مِن الشَّيخِ ورقةً بادرَ إلى أخذِها منشورةً قَبلَ أنْ يَطويَها.

وإذا ناولَ الشَّيخَ كِتاباً ناوَلَهُ إِيَّاهُ مُهَيِّئاً لِفَتْحِهِ، والقراءةِ فيه مِن غيرِ احتِياجٍ إلى إدارتِهِ، فإنْ كان -لِيَنْظُرَ في موضعٍ مُعيَّنٍ-؛ فَلْيكُن مَفتوحاً -كذلك-، ويُعَيِّنْ له المكان، ولا يَحْذِف إليه الشيءَ حَذْفاً مِن كتاب، أو ورقةٍ- أو غير ذلك-.

ولا يَمُدُّ يدَيْه إليه إذا كان بعيداً، ولا يُحْوِجُ الشَّيخَ إلى مَدِّ يَدِهِ - أيضاً - لِأَخْدِ منهُ أو عطاء، بل يَقومُ إليه قائماً، ولا يَزْحَفْ إليهِ وَأيضاً - لِأَخْدِ منهُ أو عطاء، بل يَقومُ إليه قائماً، ولا يَزْحَفْ إليهِ زَحفاً، وإذا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كذَلِكَ؛ فلا يَقْرَبُ منهُ قُرْباً -كثيراً - يُنْسَبُ فيه إلى سوءِ أدَبِ.

ولا يَضَعْ رِجْلَهُ، أو يَدَهُ، أو شيئاً مِن بَدَنِهِ، أو ثِيابِهِ على ثِيابِ الشَّيخِ، أو ثِيابِهِ على ثِيابِ الشَّيخِ، أو وِسادَتِهِ، أو سَجَّادَتِهِ، ولا يُشيرُ إليه بيدِهِ، أو يُقرِّبها مِن وَجْهِهِ، أو صَدرِهِ، أو يمسّ بها شيئاً مِن بَدَنِهِ، أو ثِيابِهِ.

وإذا ناوَلَهُ قَلَمًا لِيَكْتُبَ به؛ فَلْيَمُدَّهُ قَبْلَ إعطائِهِ إِيَّاهُ، وإِنْ وَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ دواةً فلْتَكُنْ مَفتوحةَ الأغطية، مُهيَّأَةٌ للكِتابةِ منها.

وإنْ ناوَلَهُ سِكِّيناً فلا يُصَوِّبُ إليه شَفْرَتَها، ولا نِصابَها() ويَدُهُ قَابِضاً قابِضاً على الشَّفْرَةِ، بل تكونُ عَرْضاً، وحَدُّ شَفْرَتِها إلى جِهَتِهِ، قابِضاً على طَرَفِ النِّصابِ ممّا يَلِي النَّصْلَ()، جاعِلاً نِصابَها على يمينِ الآخِذِ. وإنْ ناوَلَهُ سَجَّادةً لِيُصلِّي عليها نَشَرَها -أوَّلاً-، والأدبُ أنْ يَفرشَها هو عند قصدِ ذلك.

وقيلَ: أربعةٌ لا يأنفُ الشريفُ منهُنَّ -وإنْ كان أميراً-: قِيامُهُ مِن مجلِسِهِ لأبيهِ، وخدمتُهُ للعالمِ يتعلَّمُ منه، والسُّؤالُ عن ما لا يعلم، وخدمتُهُ للظّمِيْفِ.

### 0 الثالث عشر: [أداب مُماشاةِ الشيخ]

إذا مشَى مع الشيخِ فَلْيَكُن أمامَهُ بِاللَّيلِ، وراءَهُ بِالنَّهارِ، إلّا أَنْ يَقتَضِيَ الحالُ خِلافَ ذلك (٣)؛ لِزَحْمَةٍ أو غيرِها، ويتقدَّم عليه في

<sup>(</sup>١) في «المِصباح المُنير» (ص٩٣٧): «نِصابُ السِّكِّين: ما يُقْبَضُ عليه».

<sup>(</sup>٢) روَى البخاريُّ (٤٥١)، ومُسلمٌ (٧٠٧٣) عن سُفيان، قال: قُلتُ لِعَمْرِو: أَسَمِعْتَ جابرَ بنَ عبدِ الله يقولُ: مَرَّ رَجُلٌ في المسجدِ معهُ سِهامٌ فقال له رسولُ الله ﷺ: «أمسِك بنِصالها»؟ فقال: نَعَم.

<sup>(</sup>٣) روَى البخاريُّ في «الأدبِ المُفرَد» (٤٤) -وصحَّحَهُ شيخُنا-، أنَّ=

المواطئ المجهولة الحال؛ كو حَلى، أو خَوْضِ المواطئ الخَطِرَة، ويَحترِذُ مِن تَرشيشِ ثِيابِ الشيخِ، وإذا كان في زَحمةٍ صانَهُ عنهَا بيدَيْهِ؛ إمّا مِن قُدَّامِهِ، أو مِن ورائِهِ.

وإذا مَشَى أمامَهُ الْتَفَتَ إليه بعدَ كُلِّ قليلٍ؛ فإنْ كان وَحدَهُ -أو الشَّيخُ يُكَلِّمُهُ حالةَ المَشْي، وهُما في ظِلِّ -: فلْيَكُن عن يمينِهِ (١)، مُتقدِّماً عليه -قليلاً-، مُلتفِتاً إليه، ويُعرِّف الشيخَ بمَن قَرُبَ منهُ -أو قَصَدَهُ

=أبا هُريرةَ أَبْصَرَ رَجُلَيْنِ، فقالَ لأحدِهِما: ما هذا منك؟ فقالَ: أبي، فقال: لا تُسمّه باسمِهِ، ولا تمشِ أمامَهُ، ولا تجلِس قَبْلَهُ».

قلتُ: ورَواهُ الطبرانيُّ في «الأوسط» (٤١٥٩) عن عائشةَ، وابن السُّنِّيِّ في «عَمَل اليوم والليلة» (٣٩٥) عن أبي هُريرةَ -مَرفوعاً-!

وهو ممّا اخْتُلِفَ - فِي الرِّوايتَيْن - على هِشام بن عُروة -فيه-! وقد ضعَّفَهُ الهيثميُّ فِي «المجمع» (٨/ ٣٧).

ورجَّح الدارقطنيُّ في «العِلَل» (٣٥٤٩) وَقْفَهُ على أبي هُريرةَ.

ر١) في «ذَيْلِ طَبَقَات الحَنابِلَةِ» (٣/ ٨٧) - لابنِ رَجَبٍ - أَنَّ عليَّ بنَ المُبارَكِ الكَرْخِيَّ - وكان فقيهاً - قالَ لِتلْمِيذِهِ يوماً: «إذا مَشَيْتَ مع مَن تُعَظِّمُهُ ؛ المُبارَكِ الكَرْخِيَّ - وكان فقيهاً - قالَ لِتلْمِيذِهِ يوماً: «إذا مَشَيْتَ مع مَن تُعَظِّمُهُ ؛ أينَ مَشِي منهُ ؟» قال: «لا أدرِي!»، فقال: «عن يمينِهِ، تُقيمُهُ مَقامَ الإمامِ في الصَّلاةِ، وتُخْلِي له الجانِبَ الأيسرَ..».

مِن الأعيانِ- إِنْ لَمْ يَعْلَمِ الشَّيخُ به.

ولا يمشي إلى جانِبِ الشَّيخِ إلَّا لِجَاجَةٍ، أو إشارةٍ منهُ، ويحترزُ مِن مُزاحَمَتِهِ بِكَتِفِهِ، أو بِرِكابِهِ - إن كانَا راكِبَيْنِ -، ومُلاصَقَةِ ثِيابِهِ، ويُؤْثِرُهُ مُزاحَمَتِهِ بِكَتِفِهِ، أو بِرِكابِهِ - إن كانَا راكِبَيْنِ -، ومُلاصَقَةِ ثِيابِهِ، ويُؤْثِرُهُ بحجةِ الظَّلِ في الصَّيْفِ، وبجهةِ الشَّمسِ في الشَّتاءِ، وبجهةِ الجدارِ في الرَّصَفانات (۱) - ونحوها -، وبالجهةِ التي لا تَقرَعُ الشَّمسُ فيها وَجهَهُ إذا الْتَفَتَ إليه.

ولا يَمْشِي بين الشيخِ وبين مَن يُحدِّثُهُ (٢)، ويتأخَّرُ عنهُما إذا تَحَـدَّثَا، أو يتقدَّمُ، ولا يُقرِّبْ، ولا يستمِعْ، ولا يَلتفِتْ.

فإنْ أَدْ جَلاهُ فِي الحديثِ؛ فَلْيَأْتِ مِن جانِبٍ آخَرَ، ولا يَشُقُّ بينهُما. وإذا مَشَى مع الشيخِ اثنانِ، فاكْتَنَفاهُ (")؛ فقد رَجّحَ بعضُهُم أَنْ

<sup>(</sup>١) لعلَّهُ ما يُسمَّى في بعضِ لَهجات العَرَبِ -المُعاصِرَةِ-: (الرَّصِيف)، و في «القامُوس» (ص٨١٣): «الرَّصْفُ: الحِجارةُ المَرصوفُ بعضُها إلى بعضِ».

<sup>(</sup>٢) ففي «سُنَنِ أبي داود» (٤٨٤٤) -وغيره- عن عبد الله بن عُمرو، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا يُجْلَسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إلّا بإذنيها».

وصحَّحُهُ شيخُنا الإمامُ الألبانيُّ - يَعْلَلْهُ- في «السلسلة الصحيحة» (٢٣٨٦)، و(٣٥٥٦).

<sup>(</sup>٣) أي: أحاطًا به.

يكونَ أكبرُ هُما عن يمينِهِ، وإنْ لَمْ يَكتنِفاهُ؛ تقدَّمَ أكبرُ هُما، وتأخّرَ أصغرُ هُما.

وإذا صادَفَ الشيخَ في طريقِهِ بَدَأَهُ بالسَّلامِ، ويقصدُهُ بالسَّلامِ وإذْ كانَ بعيدٍ، ولا يُسَلِّمُ عليه مِن بعيدٍ، ولا مِن كانَ بعيدًا ولا يُسَلِّمُ عليه مِن بعيدٍ، ولا مِن وَرائِهِ، بل يَقْرُبُ منهُ، ويتقدَّم عليه، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ولا يُشيرُ عليه السَّيرُ عليه السَّدُهُ اللَّذِةِ في طريقٍ حَتَّى يستشيرَهُ ويتأذَّبَ في ايستشيرُهُ الشيخُ بالرَّدِ إلى رأيهِ.

ولا يَقولُ لِمَا رَآهُ الشيخُ -وكان خطأً-: «هذا خطأٌ»! ولا: «هذا ليسَ برأي»! بل يُحسِنُ خِطابَهُ (١) في الرَّدِّ إلى الصوابِ، كقولِهِ: «يظهرُ أنَّ المصلحة في كذا»، ولا يقولُ: «الرَّائيُ عندِي كذا» -وشِبه ذلك-.

<sup>(</sup>١) وهذه -فضلاً عن الكثيرِ الكثيرِ مِن سابِقاتِها- آدابٌ -فيها بيننا- مَفقو دَة! ودُرَرٌ مَطلوبةٌ منشودة!!

<sup>...</sup> ومِن أعجب (!) ما رأيتُ مِن تعالمُ بعض الطَّلَبَةِ-هَداهُمُ اللهُ، ووفَّقَهُم لِلهُ، ووفَّقَهُم لِلهُ، ووفَّقَهُم لِلهُ، ومِن أعجب (!) ما رأيتُ مِن تعالمُ بعض الطَّلَبَةِ-هَداهُمُ اللهُ، ووفَّقَهُم لِرِضاه- عندَما يَسألُونَ سُؤالاً، وتبدأ بالجواب-؛ فإذا به يقول: نَعَم! نَعَم!! أو: معروفٌ! معروفٌ!!

رَّ تَرَاهُ يَهُرُّ بِرَاسِهِ (!) كالعارِفِ المُوافِقِ -ابتِداءً-! أو تراهُ يَهُرُّ بِرَاسِهِ (!) كالعارِفِ المُوافِقِ -ابتِداءً-! سُبحانَ الله!! إذا كان الأمرُ كذلك (!)؛ فلِمَ تسألُ -أصلاً-؟!

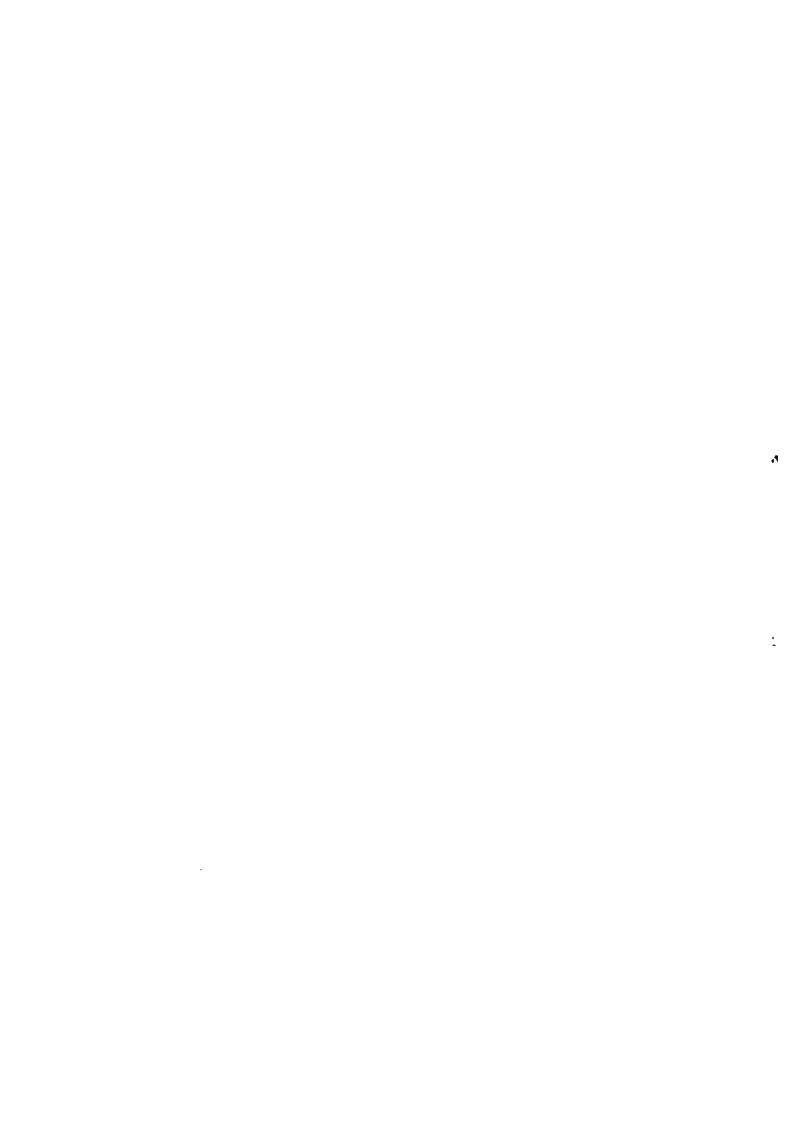

## الِفَضِّغِلُ الثَّالِيْثُ

# في آدابهِ في دُروسِهِ، وقِراءتِهِ في الحَلْقَة، وما يعتمدُهُ فيها مع الشيخ والرِّفقة

وهو ثلاثةً عَشَرَ نوعاً:

النوعُ الأوَّلُ: [البحاءُ بكتاب الله -تعالى-]

أَنْ يَبتدِئَ -أُوَّلاً- بكتابِ الله العزيزِ، فيُتْقِنَهُ حِفظاً (١)، ويجتهِدَ على إتقانِ تَفسيرِهِ، وسائرِ عُلومِهِ؛ فإنَّهُ أصلُ العُلومِ وأُمُّها وأهمُّها.

ثُمَّ يَحفظُ (١) فِي كُلِّ فنِّ مُحتصراً يجمعُ فيه بينَ طَرَفَيْهِ مِن الحديثِ

<sup>(</sup>١) وفي ترجمة ابنِ أبي حاتِم مِن "سِيرِ أعلامِ النُّبَلاء» (١٣/ ٢٦٥) -للذَّهبيِّ- أَنَّهُ قالَ: «لَمْ يَدَعْنِي أبي أَنْ أَشتغِلَ في الحديثِ حتَّى قَرَأْتُ القُرآنَ على الفَضْلِ بنِ شاذانَ الرَّازِي، ثُمَّ كَتَبْتُ الحديثَ».

<sup>(</sup>٢) وَمَا ذُكِرَ عَن أَهِلِ العِلْمِ وطُلَّابِهِ -قَدَيّاً- فِي ذَلَكَ- يَكَادُ يَفُوقُ الْحَصْر؛ وإنِّي لَأَرَى ذَلَكَ حَسناً؛ بشرطِ: أَنْ لا تَفُوتَ مَعَهُ الْغَايَةُ الأساسُ منهُ؛ وهي الفَهْمُ؛ فتأمَّلُ.



وعُلومِهِ، والأُصولَيْن (١)، والنحوِ والتَّصريفِ.

ولا يَشتغِلْ بذلك -كُلِّه- عن دِراسةِ القُرآنِ وتعهُّ دِهِ، ومُلازَمَةِ وِرْدٍ منهُ كُلَّ يومٍ -أو أيَّامٍ أو جُمُعَةٍ- كها تقدَّمَ-.

وَلْيَحْذَرْ مِن نسيانِهِ بعدَ حِفظِهِ، فقد وَرَدَ فيه أحاديثُ (۱) تَزجُرُ عينهُ.

ويشتغلُ بشرحِ (٢) تِلكَ المَحفوظاتِ على المشايخ.

(١) أُصول الفِقه، وأُصول الدِّين.

وانظُر «طبقات الشافعيَّة» (٤/ ٢٤) - لابنِ قاضِي شُهْبَة-.

(٢) قد صحَّ في (معنّى) هذا حديثٌ:

فقد رَوَى البخاريُّ (٣٣٠)، ومُسلمٌ (٧٩١) عن أبي مُوسَى الأشعريِّ -رضيَ اللهُ عنهُ-، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «تَعاهَدُوا القُرآنَ؛ فوالذي نَفسِي بيدِهِ؛ لهو أشدُّ تَفَصِّياً مِن قُلوبِ الرِّجالِ مِن الإبل مِن عُقُلِها».

أمّا حديثُ: «عُرِضَتْ عليَّ ذُنوبُ أُمَّتِي؛ فلَمْ أرَ ذَنْباً أعظمَ مِن سُورةٍ مِن القُرآنِ، أو آيةً: أُوتِيها الرَّجُلُ ثُمَّ نَسِيَها»:

فقد رَواهُ أبو داودَ (٤٦١)، والترمذيُّ (٢٩١٦) - وضعَّفَهُ-.

وضعَّفَهُ -كذلك- ابنُ الجَوزيِّ في «العِللِ المُتناهِيَة» (١٥٨)، والحافظُ في «الفتح» (٩١)، وشيخُنا في «ضعيفِ سُنَن أبي داود» (٧١ - الأصل). (٣) لأنَّ البُغْيَةَ الأساسَ هي الفَهْمُ.

# ولْيَحذَرْ مِن الاعتِهادِ في ذلك على الكُتُبِ -ابتِداءً(١)-، بل يعتمدُ

(١) هذا قَيْدٌ مُهِمٌّ! يجبُ التنبُّهُ إليه، والتَّنبيهُ عليه؛ ذلكُم أنَّ «للأخذِ عن الشيخِ خاصِّيَّةً جَعَلَها اللهُ -تعالى - بَيْنَ المُعَلِّمَ والمُتعلِّم، يشهدُها كُلُّ مَن زاوَلَ الشيخِ خاصِّيَّةً جَعَلَها اللهُ -تعالى - بَيْنَ المُعَلِّمَ والمُتعلِّم، يشهدُها كُلُّ مَن زاوَلَ العِلْمَ والعُلهاء؛ فكم مِن مسألةٍ يَقرَؤُها المُتعلِّمُ في كِتابٍ، ويحفظُها، ويُردِّدُها على قَلْبِهِ؛ فلا يَفهمُها! فإذا ألقاها إليه المُعَلِّمُ فهِمَها بَغْتَةً، وحَصَلَ له العِلمُ بها بالحضرةِ!

وهذا الفَهْمُ يَحصُلُ إمَّا بأمرٍ عاديٍّ مِن قَرائِنَ وأحوالٍ، وإيضاحِ مَوضعِ إشكالٍ لمْ يَخْطُرُ للمتعلِّم ببالٍ.

وقد يحصُلُ بأمرٍ غَير مُعتادٍ، ولكنْ؛ بأمرٍ يَهَبُهُ اللهُ للمُتَعَلِّمِ عندَ مُثولِهِ بينَ يدي المُعلِّم ظاهرَ الفَقْرِ، بادِي الحاجَةِ إلى ما يُلقَى إليه».

قَالَهُ الْإِمامُ الشَّاطَبِيُّ في «المُوافَقات» (١/ ١٤٥).

#### قلتُ:

وقد وَقَعَ لِي -غيرَ مرَّةٍ -مِثلُ هذا المعنى -والله -؛ فأثناءَ تحضيرِي الدَّرسَ -أيَّ درسٍ - تُغْلَقُ عَلَيَّ مسألةٌ! ولا أستوعِبُ مَقصودَها ومُرادَها! فأقرِّرُ أَنْ أعت ذِرَ عنها -عند إلقائِها في الدَّرس - ﴿ وَفَوْقَ كُلِ ذِي عِلْمِ عَلَيْمُ ...

ثُمَّ .. لمَّا أَصِلُ عندَها - أثناء إلقاءِ المدَّرسَ - يَفتحُ الله.. ﴿ وَهُو ٱلْفَتَاحُ الله.. ﴿ وَهُو ٱلْفَتَاحُ الله ...

واللهُ الْمُستعانُ..



في كُلِّ فَنِّ مَن هو أحسنُ تَعليهاً له، وأكثرُ تحقيقاً فيه، وتحصيلاً منهُ، وأُخْبَرَهُم بالكتابِ الذي قَرَأَهُ، وذلك بعدَ مُراعاةِ الصِّفاتِ المُقدَّمَةِ مِن الدِّينِ، والصَّلاح، والشَّفَقةِ -وغيرِها-.

فإنْ كَانَ شَيخُهُ لَا يَجِدُ<sup>(۱)</sup> مِن قراءتِهِ وشرحِهِ على غيرِهِ معهُ؛ فلا بأسَ بذلك، وإلّا راعَى قَلْبَ شيخِهِ -إنْ كان أرجاهُم نَفْعاً-: لأنَّ ذلك أَنْفَعُ له، وأَجْمَعُ لِقَلْبِهِ عليه.

ولْيَأْخُذْ مِن الحفظِ والشرحِ ما يُمْكِنُهُ ويُطِيقُهُ حالُهُ مِن غيرِ إكثارِ يُمِلُّ، ولا تَقصيرٍ يُخِلُّ بجَودَةِ التَّحصيلِ.

### الثاني: [ الحذر من الإشتغال -أولاً- بالإختلاف ]

أَنْ يَحَـــذَرَ - في ابتــداءِ أمْـرِهِ - مِـن الاشــتِغالِ في الاخــتِلافِ بـين العُلَـاء - أو بـين النّـاسِ مُطلَقـاً (٢) - في

<sup>(</sup>١) أي: لا يجدُ في نفسِهِ، ولا يسخطُ.

<sup>(</sup>٢) ولعلَّهُ مِنهُ -بل أكثر-: ما وَرَدَ في «ترتيب المَدارِك» (٢/ ١٤ - ١٥) - للقاضِي عِياض - عن الثِّقَةِ أبي سِنان الأسَدِيِّ، أنَّهُ قالَ: «إذا كان طالبُ العِلْمِ -قَبْلَ أنْ يتعلَّمُ مسألةً في الدّينِ! - يتعلَّمُ الوقيعة في النَّاسِ ؛ =

# العَقْلِيَّاتِ(١)، والسَّمْعِيَّات(١)؛ فإنَّهُ يُحَيِّرُ الذِّهْنَ، ويُدْهِشُ العَقْل، بل

=مَتَى يُفْلِح؟!».

وللعلّامة السُّيُوطِيِّ - رَحَالًاهُ - كتابٌ مُستقِلٌ بعُنوان: «صَوْن المنطِق والكلام عن فنّ المنطِق والكلام» - مَطبوعٌ -.

(١) هي العُلُومُ المُعتمِدَةُ على النَّظرِ والعَقْلِ؛ كالفلسَفَةِ، والمَنطِقِ، وعِلم الكَلام!

ونحنُ نَرَى مُجَانَبَةَ هذه (العُلوم!) -بالكُلِّيَّةِ -كيفها كان الأمرُ-! (٢) هي العُلومُ المُعتمِدَةُ على السَّمْع والنَّقلِ، وهي عُلومُ القُرآنِ

والحديثِ.

ورَحِمَ اللهُ مَن قالَ:

كُلُّ العُلُومِ سِوَى القُرآن مَشغَلَةٌ إلّا الحديثَ وإلّا الفِقه في السِلِّينِ العِلْمُ ما قد كان فيه حدَّثَنا وما سِوَى ذاك وَسُواسُ الشَّياطِينِ وفي «طَبَقات الشافعيَّة الكُبرَى» (١/ ٢٩٧) نسبتُها للإمامِ الشافعيِّ وفي «طَبَقات الشافعيَّة الكُبرَى» (١/ ٢٩٧) نسبتُها للإمامِ الشافعيِّ

-رَجَمْ لِللّٰهُ -.

وكذا في «البداية والنِّهاية» (١٤/ ١٣٨) -للإمام ابنِ كثيرٍ -، و «شرح العقيدة الطَّحاويَّة» (١/ ٢٤) -للإمام ابنِ أبي العِزِّ الحنفيِّ -.

وهي في «ديوان الإمام الشافعيّ» (ص٦٨).

وفي «شرف أصحاب الحديث» (ص٧٩) -للخطيب البغداديِّ-، و«الإلماع» (ص٤١) -للقاضِي عِياض-، منسوبةٌ لـ«بعض عُلماء شاش» -بنحوِها-. يُتْقِن -أوَّلاً- كِتاباً واحداً في فَنِّ واحدٍ، أو كُتُباً في فُنون - إنْ كان كتملُ ذلك - على طريقة واحدة (١) يَرتَضِيها له شيخُهُ؛ فإنْ كانت طريقة شيخِهِ نَقْلَ المَذاهِبِ، والاختلافِ ولَمْ يَكُن له رأيٌ واحدٌ؛ قالَ الغزاليُّ (١): «فَلْيَحْذَرْ منهُ؛ فإنَّ ضَرَرَهُ أكثرُ مِن النَّفْع به».

وكذلك يحذرُ - في ابتداء طلَبِهِ - مِن المُطالَعاتِ في تَفاريق المُصنَّفاتِ؛ فإنَّهُ يُضَيِّعُ زَمانَهُ، ويُفَرِّقُ ذِهْنَهُ، بلْ يُعْطِي الكِتابَ الذي يقرَوُه -أو الفَنَّ الذي يأخذُهُ كُلِّيَّةُ -؛ حتى يُتْقِنَهُ (٣).

وكذلك يَحذَرُ مِن التَّنَقُّل مِن كتابِ إلى كتابِ أَن غيرِ مُوجِبٍ؟

<sup>(</sup>١) وخيرُ الطُّرُقِ في ذلك طريقةُ عُلماء السَّلَف في رَبْطِ الطَّالِبِ بالأدِلَّةِ والحُُجَج، بعدَ تيسيرِها له، وتَفهيمه إيَّاها...

<sup>(</sup>٢) وقد كانَ الغَزَاليُّ نَفسُهُ -وهـ و المُلَقَّبُ بِحُجَّـةِ الإسـلامِ! -غَفَـرَ اللهُ له- قَبلاً - سالِكاً هذا السَّبيلَ الذي يُحَذِّرَ هو منهُ!!

<sup>(</sup>٣) وهذه آفةٌ تُصيبُ كَثيراً مِن المُسَدِئين في طلبِ العِلْمِ -تحيُّراً فيها يُطالِعُونَهُ، أو يَقْتَنُونَهُ-؛ فلْيَنْتَبِهُوا إليها، ولْيَحْذَرُوهَا..

<sup>(</sup>٤) وهذا -أيضاً- يَقَعُ لِكثيرٍ مِن الطَّلَبَةِ في بدايةِ الطَّلَبِ؛ تحيرًاً واضطِراباً...

## فإنَّهُ عَلامةُ الضَّجَرِ، وعدم الفَلاح.

أمَّا إذا تحقَّقَت أهليَّتُهُ، وتأكَّدَت معرِفَتُهُ؛ فالأَوْلَى أَنْ لا يَدَعَ فَنَّا مِن العُلومِ الشرعيَّةِ إلّا نَظرَ فيه؛ فإنْ ساعدَهُ(١) القَدَرُ، وطُولُ العُمُرِ عِن العُلومِ الشرعيَّةِ إلّا نَظرَ فيه؛ فإنْ ساعدَهُ ما يَخرجُ به مِن عَداوَةِ على التبحُّر فيه: فذاك، وإلّا فقد استفادَ منهُ ما يخرجُ به مِن عَداوَةِ الجَهلِ بذلك العِلم.

ويعتَنِي مِن كُلِّ فَنَّ بالأهمِّ فالأهمِّ، ولا يُغْفِلَنَّ عن العَمَلِ الذي هو المقصودُ بالعِلْمِ(١).

## الثالث: [تصحيحُ القراءةِ، وضبطُها ]

أَنْ يُصَحِّحَ مَا يَقْرَؤُهُ قَبَلَ حِفْظِهِ؛ تصحيحاً مُثْقَناً؛ إمَّا على الشيخ، أو على غيرِهِ (٣) مَنَّن يُعينُهُ، ثُمَّ يَحفظُهُ بعدَ ذلك حِفظاً مُحْكَماً، ثُمَّ يُكَرِّرُ على على غيرِهِ (٣) مَنَّن يُعينُهُ، ثُمَّ يَحفظُهُ بعدَ ذلك حِفظاً مُحْكَماً، ثُمَّ يُكرِّرُ على عليهِ -بعدَ حِفظهِ - تَكراراً جيِّداً (١)، ثُمَّ يتعاهَدُهُ في أوقاتٍ يُقَرِّرُها

<sup>(</sup>١) الأحسنُ لو قال: فإنْ قَدَّرَ اللهُ له.

<sup>(</sup>٢) وألَّفَ الخطيبُ البغداديُّ كِتابَ «اقتِضاء العِلم العَمَل»، وهو مَطبوعٌ -قديهً - بتحقيقِ شيخِنا الإمام الألبانيِّ - رَحَمَلَاللهُ-.

<sup>(</sup>٣) فقد يكونُ بعضُ رُفَقًائِهِ في الدَّرسِ مُستفيدِينَ أكثرَ منهُ؛ فلا مانعَ مِن الانتِفاع بهِم -مُذاكَرَةً للعِلْمِ-.

<sup>﴿</sup> ٤) قَالَ أَبُو إِسحاقَ الشِّيرازِيُّ: «كُنتُ أُعيدُ كُلَّ دَرسِ أَلفَ مَرَّةٍ، فإذا=

لِتكرار مَواضِيهِ<sup>(۱)</sup>.

ولا يحفظُ شيئاً قَبْلَ تصحيحِهِ؛ لأنَّهُ يَقَعُ فِي التَّحريفِ و التَّصحيف.

وقد تقدَّمَ أنَّ العِلْمَ لا يُؤخَذُ مِن الكُتُبِ(٢)؛ فإنَّهُ مِن أضرِّ المَفاسد.

وينبغِي أَنْ يُحْضِرَ معهُ الدواةَ والقَلَمَ؛ للتصحِيح، ولِضَبْطِ ما يُصحِّحُهُ -لُغَةً وإعراباً-.

وإذا ردَّ الشيخُ عليه لَفْظَةً، وظنَّ أنَّ ردَّهُ خِلافُ الصَّواب -أو عَلِمَهُ-: كرَّرَ اللَّفظَةَ -مع ما قَبْلَها-؛ لِيَتَنبَّهَ لها الشَّيخُ، أو يأتى بلفظِ الصُّوابِ على سبيلِ الاستِفهام؛ فرُبَّها وَقَعَ ذلك سَهواً، أو سَبْقَ لِسانٍ لغَفْلَة (٢).

<sup>=</sup>كان في المسألةِ بيتٌ يُستشهَدُ به حفظتُ القصيدةَ التي فيها البيتُ».

كذا في «السِّير» (١٨/ ٤٥٨) -للذَّهبيِّ-.

<sup>(</sup>١) أي: ما سَبَقَ مِن حِفْظِهِ.

<sup>(</sup>٢) لا لِذَاتِ الكُتُب؛ ولكِنْ لِمَا قد تتضَّمُّنُهُ مِن تصحيفٍ وتحريف، أو إغماض، أو.. أو... - كما سَبَقَ بيانُهُ، وكذلك بيانُ ما يَحمِي منهُ- بضوابطِهِ-. (٣) ومَن ذا الذي ينجُو مِن ذلك؟!

ولا يَقُلْ: «بل هي كذا»، بل يتلطَّف في تنبِيهِ الشيخِ لها، فإنْ لمْ يتنبَّهُ: قال: «فهَل يَجُوزُ فيها كذا؟».

فإنْ رَجَعَ الشيخُ إلى الصوابِ: فلا كلام، وإلّا تَرَكَ تحقيقَها إلى معالم وإلّا تَرَكَ تحقيقَها إلى معالم أخرَ -بتَلَطُّفٍ- الاحتِمالِ أنْ يكونَ الصَّوابُ مع الشيخ.

وكذلك إذا تحقّق خطأ الشَّيخ في جوابِ مسألةٍ لا يَفوتُ تحقيقُهُ، ولا يعسُرُ تَدارُكُهُ -؛ فإنْ كان كذلك -كالكِتابة في رِقاعِ الاستِفتاء، وكونِ السَّائلِ غَريباً، أو بعيدَ الدَّارِ؛ أو مُشَنِّعاً -: تعيَّنَ تنبيهُ الشَّيخِ على ذلك في الحالِ؛ بإشارةٍ، أو تصريحٍ، فإنَّ تَرْكَ ذلك خِيانةٌ للشيخ، فيجبُ نُصْحُهُ -بتيقُظِهِ لذلك - بها أمْكَنَ مِن تلطُّف -أو غيرِه -(1).

<sup>=</sup> وكثيرٌ مِن النَّاسِ (!) اليومَ - لا هَمَّ لَكُم إلّا المَّرَبُّص! والترصُّد!! والتلصُّص!!!

<sup>...</sup> لِيَطِيرُوا بِمِثْلِ هذه الأخطاء، أو الأوهام، ويُطَيِّرُوها!! دُونَ نُصح أمين، أو تَواصِ بالحقِّ واليقين..

<sup>(</sup>۱) قَالًا ابنُ رَجَبِ في «الفَرْق بَيْنَ النَّصيحةِ والتَّعيير» (ص٣٩ - بتحقيقي):

<sup>«</sup>وكان السَّلَفُ يَكْرَهُونَ الأمرَ بالمعروفِ، والنَّهيَ عن المُنكَرِ على هذا=

### ○ الرّابع: [ أهمية طلب علم الحديث]

أَنْ يُبَكِّرَ بسماعِ الحديثِ، ولا يُهْمِلَ الاشتغالَ بهِ، وبِعُلومِهِ، والنَّظَرَ في إسنادِهِ، ورِجالِهِ، ومَعانِيهِ، وأحكامِهِ، وفوائدِهِ، ولُغَتِهِ، وتَواريخِهِ.

=الوَجْهِ -أي: جِهاراً-، ويُحِبُّونَ أَنْ يكونَ سِرَّا فيها بين الآمِرِ والمأمورِ، فإنَّ هذا مِن علاماتِ النُّصحِ، فإنَّ النَّاصِحَ ليس له غَرَضٌ في إشاعةِ عُيوبِ مَن يَنصحُ له، وإنَّها غَرَضُهُ إزالةُ المَفسدَةِ التي وَقَعَ فيها.

وأمَّا الإشاعةُ وإظهارُ العُيوبِ؛ فهو ممَّا حرَّمَهُ اللهُ ورسولُهُ».

قلتُ:

أمَّا مَن كان خَطَوُّهُ في مَلَإِ -ككِتابٍ، أو شريطٍ-؛ وعَسُرَ تنبيهُهُ: فلا مانعَ مِن التَّصحيحِ على المَلَإِ -برِفْقِ وتلَطُّفٍ-؛ فإنِ اسْتكْبَرَ على الحقِّ -ولم يَكُن له شُبهةٌ سائغةٌ فيها انْتُقِدَ عليه-؛ فلا بُدَّ مِن زَجْرِهِ، والإغلاظِ عليه.

نَعَم؛ التبديعُ والإسقاطُ شيءٌ آخَرُ؛ فلا تَخْلِطْ!

وانظُر كِتابي «منهج السَّلَف الصَّالح» -المتقدِّم ذِكْرُهُ- (ص١٣٠)-.

وقال الإمامُ يحيّى بنُّ مَعِين:

«ما رأيتُ على رَجُلٍ -قَطُّ - خَطَأً إلّا سَتَرْتُهُ، وأحببتُ أَنْ أُزيِّنَ أَمْرَهُ، وما استقبَلْتُ رَجُلاً بأمرٍ يَكرهُهُ، ولكنْ أُبيِّنَ له خطأَهُ فيها بينِي وبينَهُ».

كذا في «طَبقات الحنابلة» (١/ ٥٠٥) - لابن رَجَب-.

ويعتنِي -أوَّلاً - بـ «صحيحَي البُخاريِّ ومُسلم»، ثُمَّ بِبَقِيَّةِ الكُتُبِ الأعلامِ، والأُصولِ المُعتمَدةِ في هذا الشَّأْنِ؛ كـ: «مُوطَّأِ مالِك»، و «سُننِ أبي داود»، و «النَّسائيِّ»، و «ابنِ ماجَة»، و «جامعِ الترمذيِّ»، و «مُسندِ الشافعيِّ».

ولا ينبغِي أنْ يَقتصِرَ على أقلَّ مِن ذلكَ (١).

ونِعْمَ المُعِينُ للفَقيهِ كِتابُ «السُّننِ الكَبير» لأبي بَكرٍ البيهقيِّ (١)،

(١) انظُر: «الحِطَّة في ذِكْر الصِّحاح السِّتَّة»لِصِدِّيق حَسَن خان (ص٢٧٤-٢٠٢ - بتحقيقي) - وهو مِن أوائلِ تحقيقاتِي العلميَّة - قبل نحوِ ثلاثين سنة -. (٢) قال الإمامُ الذهبيُّ في «سِيرَ أعلام النُّبلاء» (١٨/ ١٩٣):

«قالَ الشيخُ عِزُّ الدِّينِ بنُ عبدِ السَّلامِ -وكان أحدَ المُجتهدِين-: ما رأيتُ في كُتُبِ الإسلامِ -في العِلْمِ- مِثلَ «المُحلَّى» لابنِ حَزْمٍ، وكِتابَ «المُغْنِي» للشيخ مُوفَّق الدِّين.

قلتُ -أي: الذهبيّ-: لقد صَدَقَ الشيخُ عِزُّ الدِّينِ، وثالثُها: «السُّنَن الكبير» للبيهقيّ، ورابعُها: «التمهيد» لابنِ عبد البَرّ؛ فمَن حصَّلَ هذه الدَّواوينَ، وكان مِن أذكِياءِ المُفْتِين، وأَدْمَنَ المُطالعَةَ فيها، فهو العالمُ حَقَّا».

قلتُ: وقد قلتُ -قديهًا- (سَنَةَ ١٤١٠هـ) -في حاشيتِي على رسالتِي «الكاشف لتصحيح رواية البخاريّ لحديث (المعازِف)..» (ص١٢)-: =

ومِن ذلك: المَسانيدُ كـ«مُسندِ أحمدَ بنِ حَنبلٍ»، و«ابنِ حُمَيْدٍ»، و«البَزَّار».

ويعتنِي بمعرفة صحيحِ الحديثِ، وحَسَنِهِ، وضعيفِهِ، ومُسندِهِ، ومُسندِهِ، ومُسندِهِ، ومُسندِهِ، ومُسندِهِ، ومُرسَلِهِ – وسائرِ أنواعِهِ – ؛ فإنَّهُ أحدُ جَناحَي العالِمِ بالشَّريعةِ، والمُبيِّنُ للكَثيرِ مِن الجناحِ الآخرِ – وهو: القُرآنُ – (۱).

ولا يقنعُ بمجرَّدِ السَّماع - كغالِبِ مُحَدِّثِي هذا الزَّمان -! بل يعتنِي بالدِّرايةِ أشدَّ مِن اعتنائِهِ بالرِّوايةِ؛ قال الشافعيُّ - رضيَ اللهُ عنهُ -: «مَن نَظَرَ فِي الحديثِ قَوِيَتْ حُجَّتُهُ»؛ لأنَّ الدِّرايةَ هي المقصودُ بنَقْلِ الحديثِ وتَبليغِهِ(۱).

<sup>= «</sup>ذَكَرْتُ هذا لشيخِنا الألبانيِّ -نَفَعَ اللهُ به-، فزادَ عليها كِتاباً خامِساً، هـو كِتاب «المجموع» للإمام النوويِّ -رحِمَهُ اللهُ -تعالى-.

قُلْتُ: وحُـقَّ لِكتابِ «فتح الباري» -للحافظِ ابنِ حَجَر - أَنْ يَكُونَ سادِسَها؛ لعظيم فائدتِهِ، وواسِع مادَّتِهِ».

<sup>(</sup>١) قال اللهُ -تعالى-: ﴿وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلذِّكَ لِنُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾.

<sup>(</sup>٢) نَقَلَ الحافظُ ابنُ حَجَرٍ في «النُّكَتِ على ابنِ الصَّلاح» (١/ ٢٢٩) قولَ الإمامِ أبي شامة في تقسيمِ عِلْمِ الحديثِ إلى ثلاثةِ أقسامٍ:

= أوَّلاً: حِفْظ الْمُتون، ومعرفة الغريب والفِقْه.

ثانياً: حِفظ الأسانيد، ومعرفة الرِّجال، وتمييز الصَّحيح مِن السَّقيم.

ثالثاً: جَمعه، وكتابته، وسهاعه، وطلب العُلُوّ فيه.

ثمَّ قالَ الحافظُ -مُعقِّباً- ما مُلَخَّصُهُ-: «الحقُّ أنَّ كُلَّا منهُما [أي: الأوَّل والثاني] في عِلْم الحديث مُهِمٌّ...

ولا شكَّ أَنَّ مَن جَمَعَهُما: حازَ القِدْحَ المُعَلَّى، ومَن أَخَلَ بهِما: فلا حظَّ له في السمِ المُحَدِّثِ، ومَن أَحْرَزَ الأوّل وأَخَلَّ بالثَّانِي: كان بعيداً عن اسمِ المحدِّثِ -عُرْفاً-.

ولا شكَّ أنَّ مَن جَمَعَ [السَّماعَ] مع الفنِّ الأوَّل: كان أوفرَ قِسمًا، وأحظَّ قَسْمًا..

فمَن جَمَعَ الأُمورَ الثَّلاثَةَ: كان فَقيها مُحدِّثاً كامِلاً.

ومَن انْفَرَدَ باثْنَيْنِ مِنها: كان دُونَهُ.

وإِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ مِنِ الْاقتِصارِ على اثْنَيْنِ؛ فلْيَكُن: الأُوَّلَ، والثَّاني».

(تنبيهٌ): وَقَعَ فِي عددٍ مِن كُتُبِ الْمُصطَلَحِ -الْمَتَأَخِّرَةِ-: خَلْطٌ فِي فَرْقِ مَا بَيْنَ (الرِّواية)، و(الدِّراية) -تعريفاً-!

مع أنَّ اشتقاقَهُما اللَّغَوِيَّ -فقط! - كافٍ في إدراكِ الفَرْقِ الصحيحِ -على وَجههِ الحقِّ -.

ف (الرِّواية) هي: النَّقلُ، و(الدِّراية) هي: الفَهْمُ.

### الخامس: [بحث المبسوطات، والمُطَوّلات]

إذا شَرَحَ مَحفوظاتِ اللهِ اللهُ ال

ولا يستقلُّ (١) بفائدةٍ يسمعُها، أو يتهاونُ بقاعدةٍ يضبطُها، بل

وأضاف الإمامُ ابنُ القيِّم في «المدارِج» (٢/ ٦٠) -وغيرُه- تَبَعاً لبعضِ السابِقِين-: (عِلم الرِّعاية)، وهو -كما قال-: (مُراعاة العِلمِ وحِفظِهِ بالعملِ).
 (١) أي: يَتَقَالُهُا، وينظُرُ إليها بعينِ الاستِصْغارِ.

وإنّي لَأَحْمَدُ اللهَ -تعالى- أنَّهُ اجْتَمَعَ عندِي مِن أمثالِ هذه الفوائدِ -وكُلُّها مِن غَيْرِ مظانّها- عشراتُ الآلاف؛ وذلك على مَدارِ أكثرَ مِن ثلاثينَ عاماً.

وهذا غيرُ ما علَّقْتُهُ -منها- على حواشي الكُتُب، وأغلفتِها -واللهُ المُستعانُ- والفضلُ له-وحدَهُ- سُبحانَهُ-.

وقد وَقَعَ في قلبي أَنْ أُسمِّيها -عند تجميعِها، وإرادة نَشْرِها-: «خفايا البَقايا»!

... ولهذه التسميةِ سَبَبٌ!

يُبادِرُ إلى تعليقِها، وحِفظِها.

ولْتكُن هِمَّتُهُ في طلبِ العِلمِ عالية؛ فلا يَكتفِي بقليلِ العِلْمِ مع إمكانِ كثيرِهِ، ولا يَقْنَعْ مِن إرثِ الأنبياءِ -صلواتُ الله عليهِم- بيسيرِهِ، ولا يُوَخِّرُ تحصيلَ فائدةٍ مَّكَّنَ منها، أو يَشْغَلُهُ الأملُ والتسويفُ عنها؛ فإنَّ للتأخيرِ آفاتٍ، ولأنَّهُ إذا حصَّلَها في الزَّمَنِ الثَّانِي غيرَها.

ويغتنمُ وَقُتَ فَراغِه ونشاطِهِ، وزَمَنَ عافيتِهِ، وشَرْخِ شبابِهِ، ويَعتنمُ وَقُت فَراغِه ونشاطِهِ، وزَمَن عافيتِهِ، وشَرْخِ شبابِهِ، ونَباهةِ خاطِرِهِ، وقِلَةِ شواغِلِهِ -قَبْلَ عَوارضِ البِطالةِ، أو مَوانع الرِّياسةِ-.

قال عُمَرُ -رضيَ اللهُ عنهُ-: «تفقُّهُوا قَبْلَ أَن تُسَوَّدُوا»(١).

وَوَصَلَهُ الدارميُّ (٢٥٠)، وابنُ أبي شَبَّةَ (٢٦١١٦)، وأبو خَيْثَمَةً في «العِلْم» (٩) بسندٍ صحيحٍ -كما قال الحافظُ ابنُ حَجَر في «فتح الباري» (١٦٦٢)، والعلّامةُ ابنُ مُفلِح في «الآداب الشرعيَّة» (٢/٢١)-.

وقال الخطيبُ البغداديُّ في «نصيحةِ أهل الحديث» (ص٢٥) -شارِحاً-: «يَقولُ: تعلَّمُوا العِلْمَ ما دُمْتُم صِغاراً؛ قَبْلَ أَنْ تَصِيرُوا سادةً رُؤَساءَ».

<sup>(</sup>١) علَّقَهُ البخاريُّ في "صحيحِهِ" (١/ ٣٩).

وقال الشافعيُّ -رضيَ اللهُ عنهُ-: «تفقَّهْ قَبْلَ أَنْ تَـرْأَسَ؛ فإذا رَأَسْتَ؛ فلا سبيلَ إلى الفِقْهِ»(١).

ولْيَحْذَرْ مِن نَظَرِهِ نفسَهُ بعينِ الكَمالِ، والاستِغناءِ عن المشايخِ؛ فإنَّ ذلك عينُ الجَهْل، وقِلَّةِ المعرفةِ، وما يَفوتُهُ أكثرُ ممَّا حصَّلَهُ.

وقد تقدَّمَ قولُ سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ: «لا يزالُ الرَّجُلُ عالِماً ما تعلَّمَ؛ فإذا تَرَكَ [التعلُّمَ] - وظنَّ أنَّهُ قد اسْتَغْنَى -؛ فهو أجهلُ ما يكونُ »(٢).

وإذا كَمَلَتْ أهليَّتُهُ، وظَهَرَت فَضيلَتُهُ، ومَرَّ على أكثرِ كُتُبِ الفنِ -أو المشهورةِ منها- بَحْثاً ومُراجعةً ومُطالعةً-: اشتغلَ بالتَّصنيفِ، وبالنَّظَرِ في مذاهِبِ العُلماءِ؛ سالِكاً طَريقَ الإنصافِ فيها يَقَعُ له مِن الخلافِ -كها تقدَّمَ في (أدَب العالمِ) (")-.

السادس: [ لزوم المُوا ظَبة على حضور الجُّروس ]

أَنْ يَلْزَمَ حَلْقَةَ شيخِهِ في التَّدريسِ والإقراءِ -بل وجميعِ مَجَالِسِهِ

<sup>(</sup>١) رَواهُ ابنُ عَساكِر في «تاريخ دمشق» (٢١/ ٢٠٥)، والخطيب في «النصيحة» (ص٢١)، و «الفقيه والمتفقّه» (٧٦٥).

<sup>(</sup>٢) انظُر (ص٩٠-٩١).

<sup>(</sup>٣) انظُر (ص١١٠).

-إذا أَمْكَنَ-؛ فإنَّهُ لا يزيدُهُ إلّا خيراً، وتحصيلاً، وأدباً، وتَفضيلاً -كما قالَ عليٌّ -رضي اللهُ عنهُ- في حديثِهِ المُتقدِّمِ(')-: "ولا تَشْبَعْ مِن طُولِ صُحبتِهِ؛ فإنَّما هو كالنَّخلةِ تنتظرُ متى يسقُطُ عليكَ منها شيءٌ".

ويجتهدُ على مُواظَبَةِ خِدمَتِهِ، والمُسارعةِ إليها؛ فإنَّ ذلك يُكْسِبُهُ شَرَفاً، وتَبجيلاً.

ولا يقتصرْ في الحَلْقَةِ على سماعِ دَرْسِهِ -فقط- إذا أَمْكَنَهُ-؛ فإنَّ ذلك علامةُ قُصورِ الهِمَّةِ، وعدم الفَلاحِ، وبُطْءِ التَّنبُّهِ.

بل يعتنِي بسائرِ الدُّروسِ المَشروحةِ -ضَبْطاً، وتَعليقاً، ونَقْلاً -إنِ احْتَمَلَ دَهنُهُ ذلك-، ويُشارِكُ أصحابَها حتّى كأنَّ كُلَّ دَرْسٍ -منها-له.

ولَعَمْرِي(١)؛ إنَّ الأمرَ لَكَذَلِكَ للحَرِيصِ؛ فإنْ عَجَزَ عن ضَبطِ

<sup>(</sup>١) انظُر (ص٢١٢).

<sup>(</sup>٢) الأرجح جَوازُها؛ فلَيْسَت هي يَميناً.

وانظُر تعليقِي على كتاب «الحِطَّة في ذِكر الصِّحاحِ السِّتَّة» (ص١٠٦) -للعلامة صدِّيق حسن خان-.

جميعِها اعْتَنَى بالأهمِّ فالأهمِّ -منها-(١).

وينبغِي أَنْ يَتَذَاكَرَ مُواظِبُو مَجلِس الشَّيخ مَا وَقَعَ فيه مِن الفوائدِ، والضَّوابطِ، والقواعدِ(١) - وغيرِ ذلك -، وأَنْ يُعِيدُوا كلامَ الشَّيخِ فيها بينهُم؛ فإنَّ في المُذَاكَرَةِ نَفْعاً عَظيماً.

(۱) نَقَلَ الذهبيُّ في «تذكِرَةُ الحُفَّاظ» (٤/ ١٤٧٠) -عن الإمامِ النَّوَوِيِّ - يَحْكِي عن نفسِهِ -: أَنَّهُ «كان يقرأُ كُلَّ يومِ اثنَي عشرَ دَرساً على مَشاغِنهِ - شَرحاً وتصحيحاً - دَرسَيْن في «الوسيط»، ودَرساً في «المهذَّب»، ودَرساً في «الجَمع بين الصحيحيْن»، ودَرساً في «صحيح مُسلم»، ودَرساً في «اللَّمَع» - لابنِ جِنِّي -، ودَرساً في «إصلاح المنطق»، ودَرساً في التصريف، ودَرساً في أصول الفقه، ودَرساً في أسماء الرِّجال، ودَرساً في أصول الدِّين».

قال: «وكنتُ أُعَلِّقُ جَميعَ ما يتعلَّقُ بها مِن شرح مُشكِلٍ، ووُضوح عِبارةٍ، وضبطِ لُغَةٍ، وباركَ اللهُ -تعالى- في وَقْتِي.

وخَطَرَ لِي أَنْ أَشْتَغِلَ فِي الطِّبِّ! واشْتَرَيْتُ «كِتاب القانون»؛ فأظْلَمَ قَلْبِي! وبَقيتُ أَيَّاماً لا أقدِرُ على الاشتِغالِ، فأفَقْتُ على نَفسِي، وبِعْتُ «القانون»؛ فأنارَ قلبى».

(٢) قال ابنُ نُجَيْم الحَنَفِيُّ في «الأشباه والنَّظائر» (ص١٦٦): «والفَرْقُ بَيْنَ (الضَّابِطِ) و(القاعدةِ)؛ أنَّ القاعدةَ: تَجمعُ فُروعاً مِن أبوابٍ شتَّى، والضَّابطُ: يَجمَعُها مِن بابٍ واحدٍ.

هذا هو الأصلُ».

جميعِها اعْتَنَى بالأهمِّ فالأهمِّ -منها-(١).

وينبغِي أَنْ يَتَذَاكَرَ مُواظِبُو مَجلِس الشَّيخ مَا وَقَعَ فيه مِن الفوائدِ، والضَّوابطِ، والقواعدِ(١) - وغيرِ ذلك -، وأَنْ يُعِيدُوا كلامَ الشَّيخِ فيما بينهُم؛ فإنَّ في المُذَاكَرَةِ نَفْعاً عَظيماً.

(۱) نَقَلَ الذهبيُّ في «تذكِرَةُ الحُفَّاظ» (٤/ ١٤٧٠) -عن الإمامِ النَّوَوِيِّ - يَحْكِي عن نفسِهِ -: أَنَّهُ «كان يقرأُ كُلَّ يومِ اثنَي عشرَ دَرساً على مَشايِخِهِ - شَرحاً وتصحيحاً - دَرسَيْن في «الوسيط»، ودَرساً في «المهذَّب»، ودَرساً في «الجَمع بين الصحيحيْن»، ودَرساً في «صحيح مُسلم»، ودَرساً في «اللَّمَع» - لابنِ جِنِّي -، ودَرْساً في «إصلاح المنطِق»، ودَرساً في التصريف، ودَرساً في أصول الفِقه، ودَرْساً في أسهاء الرِّجال، ودَرساً في أصول الدِّين».

قال: «وكنتُ أُعَلِّقُ جَميعَ ما يتعلَّقُ بها مِن شرح مُشكِلٍ، ووُضوح عِبارةٍ، وضبطِ لُغَةٍ، وباركَ اللهُ -تعالى- في وَقْتِي.

وخَطَرَ لِي أَنْ أَشْتَغِلَ فِي الطِّبِّ! واشْتَرَيْتُ «كِتاب القانون»؛ فأظْلَمَ قَلْبِي! وبَقيتُ أَيَّاماً لا أقدِرُ على الاشتِغالِ، فأفَقْتُ على نَفسِي، وبِعْتُ «القانون»؛ فأنارَ قلبي».

(٢) قال ابنُ نُجَيْم الحَنَفِيُّ في «الأشباه والنَّظائر» (ص١٦٦): «والفَرْقُ بَيْنَ (الضَّابِطِ) و(القاعدةِ)؛ أنَّ القاعدةَ: تَجمعُ فُروعاً مِن أبوابٍ شتَّى، والضَّابِطُ: يَجمَعُها مِن بابٍ واحدٍ.

هذا هو الأصلُ».

وينبغي المُذاكَرةُ في ذلك عندَ القيامِ مِن مَجْلِسِهِ -قَبْلَ تفرُّقِ أَذِهَ الْمَيْمِ، وشُذوذِ بعضِ ما سَمِعُوهُ عن أَذَهَ الْمِهَم، وشُذوذِ بعضِ ما سَمِعُوهُ عن أَذَهَ الْمَرْونَةُ في بعضِ الأوقاتِ(١).

قال الخطيب: «وأفضلُ المُذاكرةِ مُذاكرةُ اللَّيلِ»(٢).

وكان جماعةٌ مِن السَّلَفِ يَبدَؤونَ فِي المُذاكَرَةِ مِن العشاء، فرُبَّما لمْ يَقُومُوا حتى يسمَعُوا أذانَ الصُّبْح.

فإنْ لم يَجِد الطالبُ مَن يُذاكِرُهُ: ذاكَرَ نَفسَهُ بنفسِهِ، وكَرَّرَ مَعنَى ما

(١) أَوْرَدَ الذهبيُّ في «تذكِرَة الحُفَّاظ» (١/ ٢٧٧) أَنَّ عليَّ بنَ الحَسَنِ بنِ شَقيقٍ، قال: «قُمتُ مع ابنِ المُبارَكِ -لَيلةً باردةً - ؛ لِيخرُجَ مِن المسجدِ، فذَاكَرَنِي عندَ البابِ بحديثٍ، وذاكَرْتُهُ، في زالَ يُذاكِرنِي حتى جاءَ المُؤذِّنُ، فأذَن للفَجْر!».

وَنَقَلَ الذهبيُّ في «سِيرِ أعلامِ النَّبلاء» (٢١/ ٢٢٨) عن عبدِ الله بنِ أحمد، قال: لَــَّا قَدِمَ أبو زُرْعَة، نَزَلَ عندَ أبي، فكانَ كثيرَ المُذاكرَةِ له، فسمعتُ أبي يَوماً يقولُ: «ما صَلَيْتُ اليومَ غيرَ الفريضةِ، واستأثرْتُ بمُذاكرةِ أبي زُرْعَةَ على نَوافِلى».

(٢) انظُر أمثلة ذلك، وبعضَ صُورِهِ، في: «الفقيه والمُتفقَّه» (٢/ ١٢٨)، و«الجامِع» (٢/ ٢٧٦) -كِلاهُما للخطيبِ-، و«العِلم» (١٠٨) -لأبي خَيْثَمَة-.

سَمِعَهُ -لَفْظَه -على قَلْبِهِ، لِيَعْلِقَ ذلك على خاطِرِهِ؛ فإنَّ تَكُرارَ المعنَى على القَلْبِ كَتكرارِ اللَّفظِ على اللِّسان -سَواءً بسواءٍ-.

وقَلَّ أَنْ يُفلِحَ مَن اقتصرَ على الفِكْرِ والتعقُّل بِحَضْرَةِ الشَّيخِ -خاصَّةً-، ثُمَّ يَتْرُكُهُ، ويقومُ ولا يُعاوِدُهُ!

○ السابع: [ السلام على الحاضرين مجلسَ العلم ]

إذا حَضَرَ مجلسَ الشيخِ: سَلَّمَ على الحاضِرِينَ بصوتٍ يُسْمِعُ جَمِيعَهُم، ويَخُصُّ الشيخَ بزيادةِ تحيَّةٍ وإكرامٍ.

وكذلك يُسلِّمُ إذا انْصَرَفَ.

وعَدَّ بعضُهُم حِلَقَ العِلْمِ -في حالِ أَخْذِهِم فيه - مِن المواضعِ التي لا يُسَلَّمُ فيها! وهذا خلافُ ما عليهِ العُرْفُ والعملُ(').

(١) بل السُّنَّةُ -أيضاً-:

ففي «مُسندِ أحمدَ» (٤/ ١٥٠)، و «سُنَن النَّسائيّ الكُبرَى» (٨٠٣٥)، و «فضائلِ القُرآن» - لأبي عُبَيْد - (ص٢٩) عن عقبةً بنِ عامِرٍ، قال:

كُنّا جُلُوساً في المسجدِ نَقرأُ القُرآنَ، فَدَخَلَ رسولُ الله ﷺ فسلّمَ علينا، فردَدْنا عليه السّلامَ... إلخ...

ولكنْ؛ يَتَّجِهُ ذلك في شخص واحدٍ، مُشتغلٍ بحِفظِ دَرسِهِ، وتَكرارِهِ، وإذا سَلَّمَ عليهِ؛ فلا يتخطَّى رِقابَ الحاضِرِينَ - إلى قُرْبِ الشَّيخِ - مَن لم تَكُنْ منزلتُهُ كذلك، بل يجلسُ حيثُ انْتَهَى به المجلسُ -كما وَرَدَ في الحديثِ - (1).

وقال الإمامُ ابنُ كثير في «فضائل القُرآن» (ص٦١ - مقدمة «تفسيره»): «فيه دلالة "على السَّلام على القارئ».

وفي بعض كُتُبِ (آداب تلاوة القُرآن!) ما يُناقِضُ ذلك، فلْيُنْتَبَهُ!

(١) روَى البخاريُّ في «الأدب» -المُفرَد- (١١٤١)، ولُويْن في «جُزْئِه»

(٢٣) عن جابر بن سَمُرَة، قال: كُنّا إذا أَتَيْنا النبيَّ ﷺ: جَلَسَ أحدُنا حيثُ انْتَهَى.

وصحَّحَهُ -لغيرهِ- شيخُنا.

وانظُر حديثاً آخَر -في معناه- في: «السلسلة الصحيحة» (١٣٢١).

وأخرجَ البخاريُّ (٦٦)، ومُسلمٌ (٢١٧٦)، عن أبي واقدِ اللَّيْشِيِّ، أنَّ رسولَ الله ﷺ بينها هو جالِسٌ في المسجدِ، والناسُ معه، إذْ أقْبَلَ نَفَرٌ ثلاثةٌ، فأقبلَ اثنان إلى رسولِ الله ﷺ، وذَهَبَ واحدٌ، قال: فَوَقَفَا على رسولِ الله ﷺ،

<sup>=</sup> وصحَّحَهُ شيخُنا الإمامُ الألبانيُّ في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (٣٢٨٥)، وفي «أصل صفة صلاة النبيِّ عَيَّانِيُّ» (٢/ ٥٧٨ - وهو مهمُّ جدًّا-). وقال الاماهُ الذُّ كثم في «فضائل القُّ آن» (ص ٢١ - مقدمة «تفسمه»):

فإنْ صَرَّحَ له الشيخُ والحاضِرُونَ بالتقدُّمِ -أو كانتْ منزلتَهُ، أو كان يعلمُ إيثارَ الشَّيخ والجماعةِ لذلك-: فلا بأس.

ولا يُقيمُ أَحَداً مِن مجلِسِهِ(')، أو يُزاحِمُهُ -قَصْداً-؛ فإنْ آثَرَهُ الغيرُ بمجلسِهِ لم يَقْبَلْ؛ إلّا أنْ يكونَ في ذلك مصلحةٌ('') يعرفُها القوم،

= عَلَيْهُ، فأمَّا أحدُهُما: فرَأَى فُرْجَةً في الحَلْقَةِ، فجَلَسَ فيها، وأمَّا الآخر: فجَلَسَ خَلْفَهُم، وأمَّا الثالثُ: فأدبرَ ذاهِباً.

فلمَّا فَرَغَ رسولُ الله عَلَيْ قال: «أَلَا أُخبِرُكُم عن النَّفَرِ الثَّلاثةِ؟!

أَمَّا أَحَدُهُم: فَآوَى إِلَى الله، فآواهُ الله، وأمّا الآخرُ: فاسْتَحْيَا، فاسْتَحْيا اللهُ منهُ، وأمّا الآخرُ: فأعْرَضَ، فأعرضَ اللهُ عنهُ».

(١) رَوَى البخاريُّ (٦٢٦٩)، ومُسلمٌ (٢١٧٧)، عن ابنِ عُمَر، عن النبيِّ عَلِيْهُ، قال: «لا يُقيمَنَّ الرَّجُلُ مِن مَقعدِهِ، ثُمَّ يَجلِسُ فيه، ولكِنْ تَفسَّحُوا وتوسَّعُوا».

(٢) أورَدَ أبو نُعَيْم في «حِلية الأولياء» (٩/ ١٦٥)، والمِزِّي في «تهـذيب الكهال» (١/ ٤٥٨)، عن عبدِ الله بنِ أحمدَ بنِ حنبلٍ: حَضَرَ قومٌ مِن أصحابِ الحديثِ في مجلِسِ أبي عاصم الضحَّاك بن مَحْلَدٍ، فقالَ لهُم: ألا تتفقَّهُونَ وليسَ فيكُم فقيه؟! فجعَلَ يذُمُّهُم، فقالُوا: فينا رجُلٌ، فقالَ: مَن هو؟ فقالُوا: السَّاعة فيكُم فقيه؟! فجعَلَ يذُمُّهُم، فقالُوا: فينا رجُلٌ، فقالَ له: تقدَّم، فقالَ: أكرَهُ أنْ = يَجِيءُ، فلمَّا جاءَ أبي، قالُوا: قد جاءَ، فنظرَ إليهِ، فقالَ له: تقدَّم، فقالَ: أكرَهُ أنْ =

ويَنْتَفِعُونَ بَهَا مِن بَحْثِهِ مَعَ الشَّيْخِ؛ لِقُرْبِهِ مَنه، أَو لِكُوْنِهِ كَبِيرَ السِّنِّ، أَو كَثِيرَ الفضيلةِ والصَّلاحِ.

ولا ينبغِي لأحدٍ أَنْ يُؤْثِرَ بِقُرْبِهِ مِن النَّيخِ إلَّا لمن هو أَوْلَى بذلك؛ لِسِنِّهِ، أو عِلْمِهِ، أو صلاحِهِ.

بل يحرصُ على القُرْبِ مِن الشَّيخِ -إذا لَمْ يَرْتَفِعْ في المجلسِ على مَن هو أفضلُ منهُ (۱)-.

وإذا كان الشيخُ في صَدْرِ مكانٍ، فأفضلُ الجماعةِ أَحَقُّ بما على يمينِهِ ويَسارِهِ، وإن كان على طَرَفِ صُفَّةٍ (٢) –أو نحوِها–: فالمُبَجَّلُونَ

<sup>=</sup> أتخطَّى الناسَ، فقالَ أبو عاصِم: هذا مِن فِقْهِهِ وأخْذِهِ، فقالَ: وسِّعُوا له، فوسَّعُوا، فدخَلَ، فأجلَسهُ بينَ يَدَّيْهِ، وألْقَى عليه مسألةً، فأجابَ، وألْقَى ثانيةً، فأجابَ، وثالثةً، فأجابَ، ومسائلَ، فأجابَ.

<sup>(</sup>١) وفي «مُقَدِّمَة الجَرح والتَّعديل» (١/ ٢٩٧) - لابنِ أبي حاتِم-: قالَ أحدُ بنُ سِنَان القطّان: «ما رأيتُ يَزيدَ - وهو ابنُ هارون - لأحدِ أشدَّ تَعظيماً منهُ لأحمدَ بنِ حَنْبَل، ولا أكرمَ أحداً مثلَه، كان يُقْعِدُهُ إلى جَنْبِهِ، ويُوقِّرُهُ، ولا يُهازحُهُ».

<sup>(</sup>٢) هي مكانٌ مُرتفِعٌ مُعَدُّ للجُلوسِ.

مع الحائطِ، أو مع طرَفها -قُبالَتَهُ-(١).

وينبغِي للرُّفقاءِ في دَرسٍ واحدٍ -أو دُروسٍ - أنْ يَجتمعُوا في جِهةٍ واحدةٍ؛ لِيكونَ نَظرُ الشيخِ إليهِم -جميعاً - عند الشَّرحِ، ولا يَخُصُّ بعضَهُم -في ذلك - دُونَ بعضٍ.

وقد جَرَتِ العادَةُ - في مجالِسِ التَّدريسِ- بجُلوسِ المُتميِّزِين قُبَالَةَ وَجْهِ المُدرِّسِ، أو المُبجَّلِين مِن بَعيدٍ، أو زائرٍ عن يمينِهِ، أو يسارِهِ.

○ الثامن: [ ألأدب مع حاضري مجلس العلم ]

أَنْ يَتَأَدَّبَ مِع حَاضِرِي مِجلسِ الشَّيخ؛ فإنَّهُ أَدَبُ مِعه، واحترامُ للجلِسِه، وهُم رُفَقاؤُهُ، فيُوقِّرُ أصحابَهُ، ويحترمُ كُبَراءَهُ، وأقرانَهُ.

ولا يجلس وَسْطَ الحَلْقَةِ(٢)، ولا قُدَّامَ أحدٍ إلَّا لِضَرورةٍ -كما في

<sup>=</sup> و(الطَّرَف) -بفَتح الرّاء-: الناحية، وبسُكونِها: العَيْن.

<sup>(</sup>١) قال الجوهريُّ في «الصِّحاح» (٥/ ١٧٩٥): «فُلانٌ جَلَسَ قُبالتَهُ -بالضَّمِّ-، أي: تُجاهَهُ».

<sup>(</sup>٢) وفي النَّهْي عن ذلك حديثٌ لا يصحُّ:

عَجَالِسِ التحديثِ-.

ولا يُفَرِّقُ بَيْنَ رَفيقَيْنِ، ولا بَيْنَ مُتصاحِبَيْنِ إلَّا بِإِذْنِهِا -معاً-(')، ولا نُفوقَ مَن هو أَوْلَى منهُ.

وينبغي للحاضِرِين -إذا جاءَ القادِمُ- أَنْ يُرَحِّبُوا بِه، ويُوسِّعُوا له، وينبغي للحاضِرِين -إذا جاءَ القادِمُ الله ويتفسَّحُوا لأجلِه، ويُكْرِمُوهُ بها يُكْرَمُ به مثلُه، وإذا فُسِحَ له في المجلِسِ -وكان حَرِجاً- ضمَّ نَفْسَهُ.

ولا يتوسَّع، ولا يُعطِي أحداً منهُم جَنْبَهُ، ولا ظَهْرَهُ، ويتحفَّظُ مِن

رواهُ الترمذيُّ (٢٧٥٣)، وأبو داود (٢٩٥٧)، وأحمدُ (٢٣٢٦٣)،
 والطيالسيُّ (٤٣٥) عن حُذَيْفَةَ، أنَّ رجُلاً قَعَدَ وَسَطَ الحَلْقَةِ؛ فقال حُذَيْفَةُ:

مَلعونٌ على لِسانِ محمدٍ ﷺ.

أو: لَعَنَ اللهُ على لسانِ محمدٍ ﷺ مَن قَعَدَ وَسُطَ الحَلْقَةِ.

فانظُر «السِّلسلة الضعيفة» (٦٣٨) -لشيخِنا الألبانيِّ-.

نَعَمْ؛ الأَوْلَى مُجَانَبَةُ هذا التوسُّطِ تأدُّباً -إذا اسْتَنْكَرَهُ العُرْفُ-!

<sup>(</sup>١) وقد رَوَى الترمذيُّ (٢٧٥٢)، وأبو داود (٤٨٤٥) عن عبدِ الله بنِ عَمْرو، أَنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بين اثنَيْنِ إلّا بإذنهِ إلى الله عَلَى لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بين اثنَيْنِ إلّا بإذنهِ إلى الله عَلَى الله ع

ذلكَ، ويتعهَّدُهُ عندَ بَحْثِ الشَّيخِ له، ولا يجنحُ على جارِهِ (١)، أو يجعلُ مِرْفَقَهُ قائمًا في جَنْبِهِ، أو يَخْرُجُ عن بقيَّةِ الحَلْقَةِ -بتقدُّمٍ أو تأخُّرٍ-.

ولا يتكلَّمْ في أثناءِ دَرْسِ غيرِهِ -أو دَرْسِهِ- بها لا يتعلَّقُ به، أو بها يقطعُ عليه بَحْثَهُ.

وإذا شَرَعَ بعضُهُم في دَرْسٍ؛ فلا يتكلَّمُ بكلامٍ يتعلَّقُ بدرسٍ فُرِغَ [منه]- ولا بغيرِهِ- ممّا لا تفوتُ فائدتُهُ إلّا بإذنٍ مِن الشَّيخِ، وصاحبِ الدَّرسِ.

وإنْ أساءَ بعضُ الطلبةِ أدباً على غيرِهِ: لم يَنْهَـرْهُ غـيرُ الـشيخِ؛ إلّا بإشارتِهِ، أو سِرًّا بينهُما -على سبيلِ النَّصيحةِ-.

وإنْ أساءَ أحدٌ أدَبَهُ على الشيخِ: تعيَّنَ على الجماعةِ انتِهارُهُ، وردُّهُ، والانتصارُ للشيخِ - بِقَدْرِ الإمكانِ - وفاءً لِحِقِّهِ-.

ولا يُشارِكُ أحدٌ مِن الجهاعةِ أحداً في حديثِهِ -ولا سِيَّما الشيخ-. قال بعضُ الحُكَماء: «مِن الأدبِ أَنْ لا يُشارَكَ الرَّجُلُ في حديثِهِ،

<sup>(</sup>١) أي: يميلُ.

وإنْ كانَ أعلمَ به منهُ»(١).

وأنشد الخطيب -في هذا المكان (١)-:

ولا تُـشارِكُ في الحـديثِ أهْلَـهُ وإنْ عَرَفْـتَ فَرْعَـهُ وأصْلهُ فإنْ عَلِمَ إيثارَ الشَّيخِ ذلك -أو المُتكلِّمِ-؛ فلا بأسَ.

0 التاسع: [ ضوابط الحياءِ الشرعيِّ ]

أَنْ لا يَسْتَحْيِيَ مِن سُؤالِ ما أَشْكَلَ عليه، وتَفَهَّمِ ما لم يَنْعَقِدُ - بتلطُّفٍ، وحُسْنِ خِطابِ، وأدبِ وسُؤالٍ-.

وقالَ عُمَرُ -رضيَ اللهُ عنهُ-: «مَن رقَّ وَجْهُهُ: رَقَّ عِلْمُهُ»(٣). وقالَ عُمَرُ -رضيَ اللهُ عنهُ-: «لا يتعلَّمُ العِلْمَ مُسْتَحْي، ولا مُسْتَكْبِرُ (١).

<sup>(</sup>۱) «اللَّطائف مِن دقائِقِ المَعارِف» (۲۹۹) - لأبي مُوسَى المَدِينيِّ -، و«الجامع لأخلاق الراوِي وآداب السّامِع» (۱/ ۲۰۱) - للخطيبِ البغداديِّ -. (۲) في «الجامِع» (۱/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) رَواهُ الخطيبُ في «الفقيه والمُتفقِّه» (١٠٠٦).

<sup>(</sup>٤) عَلَّقَهُ البخاريُّ (١/ ٣٨).

وَوَصَلَهُ الخطيبُ في «الفقيه والمُتفقِّه» (١٠٠٧) -وغيره-.

انظُر «تغليق التعليق» (٢/ ٩٣).

وقالَت عائشةُ -رضيَ اللهُ عنها-: «رَحِمَ اللهُ نِساءَ الأنصارِ؛ لمْ يَكُن الحياءُ يَمْنَعُهُنَّ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ»(١).

وقالَت أُمُّ سُلَيْمٍ -رضيَ اللهُ عنها- لرسولِ الله ﷺ: «إنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيِي مِن الحقِّ؛ هل على امْرَأَةٍ مِن غُسْلِ إذا احْتَلَمَت؟!»(٢).

ولِبعضِ العَرَبِ(٣):

وليسَ العَمَى طُولَ السُّؤالِ وإنَّما تَمَامُ العَمَى طُولُ السُّكوتِ على الجَهْلِ وليسَ العَمَى طُولُ السُّكوتِ على الجَهْلِ وقليسَ العَمَى طُولُ السُّكوتِ على الجَهْلِ العَمْلَ العَمْلَ العَمْلَ العَمْلِ العَمْلَ العَمْلِ العَمْلَ العَمْلِ العَمْلِ العَلَمْلِ العَلَمْلِ العَمْلَ العَلَمْلِ العَمْلِ العَمْلِ العَلَمْلِ العَلَمْلِ العَلَمْلِ العَلَمْلِ العَمْلِ العَلَمْلِ العَلَمْلُ العَلَمْلِ العَلَمْلِيسَ العَمْلَ العَلَمْلِي

ولا يَسألُ عن شيءٍ في غيرِ مَوضِعِه؛ إلَّا لِحِاجَةٍ، أو عِلْمٍ بإيثارِ

<sup>(</sup>١) علَّقَهُ البخاريُّ (١/ ٣٨).

ووَصَلَهُ مُسلمٌ (٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجَهُ البخاريُّ (٢٨٢)، ومُسلمٌ (٣١٣).

<sup>(</sup>٣) أَوْرَدَهُ ابِنُ عبد البَرّ في «جامع بيان العِلم» (٥٣٨)، ونَسسَبهُ للأصمعيّ.

<sup>(</sup>٤) «إبراز المعاني مِن حِرْز الأماني» (ص٧٧) - لأبي شامَةَ -، و «النُّكَت الوفيَّة على الألفيَّة» (٣٧١) - للبِقَاعِي -.

الشَّيْخ ذلك.

وَإِذَا سَكَتَ الشَّيخُ عن الجوابِ: لم يُلِعَ عليه، وإِنْ أَخطأَ في الجواب: فلا يَرُدَّ في الحالِ عليه.

وكما لا ينبغِي للطالبِ أَنْ يَسْتَحْيِيَ مِن السُّوَالِ؛ فكذلك لا ينبغِي للطالبِ أَنْ يَسْتَحْيِيَ مِن السُّوَالِ؛ فكذلك لا يَسْتَحْيِ مِن قولِهِ: «لم أَفْهَم!» (١) -إذا سألَهُ الشَّيخُ-؛ لأنَّ ذلك يُفَوِّتُ عليه مَصلحتَهُ العاجلةَ والآجلةَ:

أمّا العاجِلَةُ؛ فحِفظُ المَسألةِ، ومعرفتُها، واعتقادُ الـشيخِ فيـه الصِّدْقَ، والوَرَعَ، والرَّغبَةَ.

□ والآجِلَةُ؛ سَلامَتُهُ مِن الكذِبِ والنَّفاق، واعتيادُهُ التَّحقيقَ.
 قال الخليل: «منزلةُ الجَهلِ بين الحياءِ والأَنفَةِ»(٢).

(١) روّى الخطيبُ في «الفقيه والمُتفقّه» (٢/ ١٨٩)، والجواليقي في «شَرْح أَدَب الكاتِب» (ص ٢٩)، والقاضي عِيَاض في «الغُنْيَة» (ص ١٨٣) أنَّهُ جاءَ رَجُلٌ إلى ابنِ شُبْرُمَة؛ فسألَهُ عن مسألةٍ ففسَّرَها له، فقال: لمْ أَفْهَمْ! فأعادَ عليه، فقال: لمْ أَفْهَمْ! فقال: لمْ أَفْهَمْ! فقال: لمْ أَفْهَمْ بالإعادةِ، وإنْ فقال: لمْ أَفْهَمْ لأَنَكَ لمْ تَفْهَم لأَنَكَ لمْ تَفْهَم بالإعادةِ، وإنْ كنتَ لمْ تَفْهَم لأَنَكَ لمْ تَفْهَم المَّنَكَ لمْ تَفْهَم الأَنكَ لمْ تَفْهَم المَّنكَ لمْ تَفْهَم المَّاكَ لا تَفْهَمُ وَهذا داءٌ لا دواءَ له»!

(٢) «الحَتُّ على طَلَبِ العِلم» (ص٨٤) -للعسكريِّ-، و«عُيون الأخبار» (٢) (١٣٩) -لابنِ قُتَيْبة-،

وقد تقدَّمَ في (أدبِ العالِمِ) ('): أنَّهُ لا يُسألُ المُسْتَحْيِي: "هَل فَهِمْت؟ "؛ بل يُتَوَصَّلُ إلى العِلْمِ بفَهْمِهِ بطَرْحِ المسائلِ؛ فإنْ سألَهُ؛ فلا يَقُومَّهُ بل يُتَوَصَّلُ إلى العِلْمِ بفَهْمِهِ بطَرْحِ المسائلِ؛ فإنْ سألَهُ؛ فلا يَقُونَهُ الفَهْمُ، يَقُلْ: "نَعَم "؛ حتى يتَّضِحَ له المعنى اتِّضاحاً جليًّا؛ كَيْلا يَقُوتَهُ الفَهْمُ، ويُدْرِكَهُ بكذِبِهِ الإثمُ.

العاشر: [ فراعاة أوقات الطالب مع أوقات غيره ]

مُراعاةُ نَوْبِيِّهِ؛ فلا يتقدَّمُ عليها بغيرِ رِضا مَن هي له:

رُوِيَ أَنَّ أَنصاريًّا جاءَ إلى النبيِّ عَلَيْهُ، فسألَهُ، وجاءَ رَجُلٌ مِن ثَقيفٍ، فقال النبيُّ عَلَيْهُ: «يا أَخا ثَقيفٍ، إنَّ الأنصاريَّ قد سَبقَكَ بالمسألةِ، فاجْلِسْ كَيْما نَبدأ بحاجةِ الأنصاريِّ قَبْلَ حاجَتِكَ»(٢).

<sup>(</sup>١) انظُر (ص٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجَهُ عبدُ الرزَّاق في «المصنَّف» (٨٨٣١)، والبزَّار (١٧٥٢ - البحر الزَّخَار»)، والفاكهيّ في «تاريخ مكَّة» (٩١٨)، والطبرانيُّ في «الكبير» (٢١/ ٤٢٥)، والبيهقيُّ في «الدَّلائل» (٦/ ٢٩٥-٢٩٦)، عن عبدِ الوهّاب بن مُجاهد عن مُجاهد، عن ابنِ عُمَر، به -مُطَوَّلاً-.

وإسنادُهُ ضعيفٌ.

وللحديثِ طريقٌ آخَرُ -عن ابنِ عُمَر - كما أشارَ المُصنِّفُ -بَعْدُ-: عند=

قال الخطيبُ: «يُستحبُّ للسَّابِقِ أَنْ يُقَدِّمَ على نفسِهِ مَن كان غريباً؛ لِتَأْكُدِ حُرْمَتِهِ، ووُجُوبِ ذِمَّتِهِ».

رُوِيَ فِي ذلك حديثانِ<sup>(۱)</sup>: عن ابنِ عبَّاسٍ، وابنِ عُمَـرَ -رضيَ اللهُ عنهُا-.

= ابنِ حِبَّان (١٨٨٤)، والبيهقي في «الدَّلائل» (٦/ ٢٩٤)، وقال: «بإسنادٍ حـسن».

وكذا حسَّنَهُ شيخُنا في «التعليقات الحِسان» (١٨٨٤).

وحديثُ ابن عبَّاس -الذي أشارَ إليه المُصنَّفُ- بَعْدُ-: أخرجَهُ الخطيبُ في «الجامع» (٢٥٩) -مُختصراً-.

ي و أخرجَ الخطيبُ في «الجامع» (٦٥٧)، والفاكهي في «تاريخ مكة» (٩١٩) نحوَه عن أنس.

وأخرجَ الخطيبُ في «الفقيه والمتفقّه» (٢/ ٢١) نحوَهُ عن عُبادةَ بنِ الصّامِت.

وأخرجَ الفاكهي في «تاريخ مكة» (٩٢٠) نحوهُ عن أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ. ولا تَخْلُو -جميعُها- مِن ضَعْفٍ. لكنَّ الحديثَ -بلا رَيْبٍ- ثابتٌ بهذه الطُّرُقِ.

(١) بل أكثر -كما رأيت-.



وكذلك إذا كان للمتأخِّرِ حاجةٌ ضروريَّةٌ، وعَلِمَها المُتقدِّمُ، أو أشارَ الشيخُ بتقدُّمِهِ؛ فيُستحبُّ إيثارُهُ.

فإنْ لَمْ يَكُنْ شيءٌ مِن ذلك -ونحوه -؛ فقد كَرِهَ قومٌ الإيشارَ بالنَّوبَةِ؛ لأنَّ قراءة العِلْم - والمسارعة إليه - قُربةٌ، والإيشارُ بالقُرَبِ مَكروة "١".

و يحصُلُ تقدُّمُ النَّوْبةِ بتقدُّمِ الحُضورِ في مجلِسِ الشَّيخِ، أو إلى مكانِهِ.

ولا يسقُطُ حَقُّهُ بِذَهابِهِ إلى ما يخطرُّ إليه: مِن قضاءِ حاجةٍ، وتجديد وضوءٍ -إذا عادَ بَعْدَهُ(''-.

(١) نَقَلَ الإمامُ النوويُّ في «شَرح مُسلم» (١٢/١٤) الإجماعَ على كَراهيةِ الإيثار بالقُرُبات.

وانظُر «مُغنِي المُحتاج» (١/ ٢٩٠) للشَّرْبِينيِّ، و «المنثور في القواعـد» (١/ ٢١٢) للزَّرْكَشِيِّ، و «المُوافَقات» (٢/ ٣٥٦ -دراز).

و (النَّوْبة): هي الوقتُ المُخصَّصُ للشيءِ -كما تقدَّم-.

ومِثلُهُ -بسياقٍ أقربَ لكلامِ المُصنِّف - في «التبيان في آداب حَمَلَة القُرآن» (ص١٥) -للإمام النَّوَوِيِّ-.

(٢) في «صحّيح مُسلم» (٢١٧٩) عن أبي هُريرة -رضيَ اللهُ عنهُ-، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «مَن قامَ مِن مجلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إليه، فهو أحقُّ به».

وإذا تساوَقَ<sup>(1)</sup> اثنان، وتنازَعَا: أُقْرِعَ بينهُما، أو يُقَدِّمُ السَّيخُ السَّيخ

ومُعيدُ المدرسةِ - إذا شُرِطَ عليه إقراءُ أهلِها -فيها - في وقتٍ - فلا يُقدِّم عليهِم الغُرَباءَ -فيها - بغيرِ إذنِهِم.

○ الحادي عشر: [ أكب القراءة على الشيخ ا

أَنْ يكونَ جُلوسُهُ بَيْنَ يَدَي الشيخِ على ما تقدَّمَ تفصيلُهُ وهيأتُهُ في (أَدَبِهِ مع شيخِه) (٢).

ويُحْضِرُ كِتابَهُ الذي يَقرأُ منهُ معهُ، ويَحْمِلُهُ بنفسِهِ، ولا يضَعُهُ حالَ القراءةِ على الأرضِ مَفتوحاً، بل يحملُهُ بيدَيْهِ، ويَقرأُ منهُ.

و لا يقرأ حتّى يستأذِنَ الشيخ.

ذَكرَهُ الخطيبُ (٢) عن جماعةٍ مِن السَّلَفِ، وقال: «يجبُ أَنْ لا يقرأَ حتى يأذنَ له الشَّيخُ».

<sup>(</sup>١) أي: تَزاحَمًا.

<sup>(</sup>٢) انظُر (ص١٨٧).

<sup>(</sup>٣) في «الجامِع» (٣٠٣/١).

ولا يَقرأُ عندَ شُغْلِ قَلبِ الشَّيخِ، أو مَلَلِهِ، أو غَمِّهِ، أو غضبِهِ، أو جُوعِهِ، أو عطشه، أو نُعاسِهِ، أو استيفازه (۱)، أو تعبِهِ.

وإذا رأى الشيخ قد آثَرَ الوُقوفَ: اقْتَصَرَ؛ ولا يُحْوِجُهُ إلى قولِهِ: اقتصِرْ!

وإنْ لمْ يُظْهِرْ له ذلك: فأمَرَهُ بالاقتِصارِ؛ اقْتَصَرَ حيثُ أَمَرَهُ، ولا يستزيدُهُ.

وإذا عَيَّنَ له قَدْراً: فلا يَتَعدَّاهُ، ولا يَقولُ طالبٌ لغيرِهِ: اقتصِرْ؛ إلّا بإشارةِ الشَّيخ، أو ظُهورِ إيثارِهِ ذلك.

### الثاني عشر: [أجب الإستئذاق مِن الشيخ]

إذا حَضَرَتْ نوبتُهُ: استأذنَ الشَّيخَ؛ فإذا أَذِنَ له: استعاذَ بالله مِن الشيطانِ الرَّجيمِ، ثُمَّ يُسمِّي اللهَ -تعالى-، ويَحمدُهُ، ويُصلِّي على النبيِّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، وعلى آلِهِ وصحبِهِ-، ثُمَّ يَدعُو للشيخِ، ولوالدَيْهِ، ولِمَشايخِهِ، ولنفسِه، ولسائرِ المُسلمِين(١).

<sup>(</sup>١) هي العَجَلَةَ.

<sup>(</sup>٢) والأصلُ: أنْ لا يلتزِمَ مثلَ هذا الدُّعاء؛ فهذا أقربُ للسُّنَّةِ.

وكذلك يَفعلُ كُلَّما شَرَعَ في قراءةِ دَرسٍ، أو تَكرارِهِ، أو مُطالعتِهِ، أو مُطالعتِهِ، أو مُطالعتِهِ، أو مُقابلَتِهِ - في حُضورِ الشيخِ -، أو في غَيْبَتِهِ، إلّا أنَّهُ يَخُصُّ الشيخَ بذِكْرهِ في الدُّعاءِ - عندَ قِراءتِهِ عليه (۱) -.

ويَتَرَحَّمُ (١) على مُصنِّفِ الكتابِ -عند قِراءتِهِ-.

وإذا دَعَا الطالبُ للشيخِ، قال: ورضيَ اللهُ عنكُم، وعن شيخِنا، وإذا دَعَا الطالبُ للشيخِ، قال: ورضيَ اللهُ عنكُم، وعن شيخِنا، وإمامِنا -ونحوِ ذلك- ويقصِدُ به الشيخَ-.

وإذا فَرَغَ مِن الدَّرسِ: دَعَا للشيخِ -أيضاً-، ويدعُو الشيخُ -ايضاً- للطالبِ -كُلَّما دَعا لهُ-.

فإنْ تَرَكَ الطالبُ الاستِفتاحَ بما ذَكَرْناهُ -جَهلاً، أو نِسياناً-: نبَّهَهُ

قلتُ:

هذا في زمانِهِ؛ أمّا في زَمانِنَا؛ فبعضُ (!) الطَّلَبَةِ لا يَكْتَفُونَ بِأَنْ لا يترَّخُوا على مشايخِهِم؛ بل قد يُؤْذُونَهُم!

<sup>(</sup>١) انظُر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٢) وما أجملَ قولَ مَن قالَ لِطَلَبَتِهِ: «يقبُحُ بكُم أَنْ تَستفِيدُوا منَّا، ثُمَّ تَذْكُرُونا: فلا تترجَّمُوا علينا»!

<sup>«</sup>الإلماع» (٢٢٧) للقاضي عِياض.

عليه، وعلَّمَهُ إِيَّاهُ، وذكَّرَهُ به؛ فإنَّهُ مِن أهمِّ الآدابِ.

وقد وَرَدَ الحديثُ (١) في ابتِداءِ الأُمورِ اللهمّةِ بحمدِ الله -تعالى-، وهذا منها.

الثالث عشر: [ترغيب الطلاب، وحضّهم على العلم]
 أنْ يُرَغِّبَ بَقِيَّةَ الطَّلَبَةِ في التَّحصيلِ، ويدهَّم على مَظانِّه، ويَصرِفَ

(١) قد صحَّ قولُ النبيِّ ﷺ: "كُلُّ خُطبةٍ ليسَ فيها تشهُّدٌ فهي جذماء»: رواهُ أبو داود (٤٨٤١)، والترمذيُّ (١١٠٦)، وأحمدُ (٢/ ٣٠٣، ٣٤٣)، وابنُ حِبَّان (٢٧٩٦)، وإسحاقُ بنُ راهَوَيه في "مُسندِهِ" (٢٦٥) عن أبي هُريرةً.

وصحَّحَهُ شيخُنا في «السلسلة الصحيحة» (١٦٩).

أمّا رِوايةُ: «كُلُّ أمْرٍ ذي بالٍ لا يُبدَأُ فيه بالحمدِ لله؛ فهو أَقْطَعُ» -وهي عندَ أحدَ (١٨٤٩)، وأبي داود (٤٨٤٠)، وابنِ ماجَه (١٨٤٩)، وابنِ حِبَّان (١ و٢)-وغيرِهم-؛ فلا يصحُّ منها شيءٌ!

وكُلُّ ما في البابِ -كذلك-؛ لا يَثْبُتُ منه شيءٌ!

فانظُر «إرواء الغليل» (رقم ١) -لشيخِنا الإمامِ الألبانيِّ -تغمَّدَهُ اللهُ برحماتِه-.

وانظُر ما تقدَّمَ (ص١١٥).

عنهُم الهُمومَ المُشغِلَةَ عنه، ويُهَوِّنَ عليهِم مُؤْنَتَهُ، ويُذاكِرَهُم بها حَصَّلَهُ مِن الفوائدِ، والقواعدِ، والغرائبِ(١)، وينصحَهُم في الدِّينِ.

فبذلكَ يَستنيرُ قَلْبُهُ، ويَزِكُو عَمَلُهُ.

ومَن بَخِلَ عليهِم: لم يَثْبُتْ عِلْمُهُ، وإِنْ ثَبَتَ: لَم يُثْمِر.

وقد جرَّبَ ذلك جماعةٌ مِن السَّلَفِ.

و لا يَفْخُرُ عليهِم، أو يُعْجَبُ بِجَوْدَةِ ذِهْنِهِ، بل يحمدُ اللهَ -تعالى -على ذلك، ويستزيدُهُ منهُ -بدوامِ شُكْرِهِ-.

<sup>(</sup>١) وقيلَ –قديهًا–: «مَن تَفَكَّرَ أَبْصَرَ».

<sup>«</sup>تاریخ دمشق» (۱۹۹/۱۹۹).

ومنهُ -على وجهِ العُمومِ-: قولُهُم: «إحياءُ العِلمِ مُذاكَرَتُهُ». «تاريخ دمشق» (٣٦/ ٩٣).

| - |  | _ |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |



# التّانالاتانغ

في الأدب مع الكُتُب (') التي هي آلةُ العِلم، وما يتعلَّقُ بتصحيحِها وضَبْطِها، وحَمْلِها وَوَضْعِها، وشرائِها وعارِيَّتِها (')، ونَسْخِها -وغيرِ ذلك-وفيه أحدَ عَشَرَ نَوعاً:

0 الأوَّل: [ الإعتناء بتحصيل الكتب]

ينبغِي لِطالبِ العِلمِ أَنْ يَعْتَنِيَ بتحصيلِ الكُتُبِ المُحتاجِ إليها -ما أَمْكَنَهُ- شِراءً؛ وإلّا؛ فإجارةٌ، أو عارِيَةٌ؛ لأنَّها آلةُ التّحصيلِ.

ولا يَجْعَلْ تَحصيلَها وكَثْرَتَها(٢): حَظَّهُ مِن العِلْم! وجَمْعَها: نَصيبَهُ

(١) وفي كتابي «حِلْيَة الكِتاب وبُلْغَة المَطالِع» -يسَّرَ اللهُ إتمامَهُ- ما ينفعُ ويُفيدُ في هذا الباب.

(٢) قال المُناوِيُّ في «فَيض القَدير» (٤/ ٣٩٤): «بتشديد الياء، وقد تُخَفَّف».

(٣) كان أحدُ الفُضَلاءِ يَشترِي كُلَّ كِتابٍ يَراهُ، فقيلَ له: إنَّكَ تَشترِي ما لا تَعتاجُ إليه؟! فقال: رُبَّها احْتَجْتُ إلى ما لا أحتاجُ إليه.

مِن الفَهْمِ!! كَمَا يَفْعَلُهُ كثيرٌ مِن المُنتجِلِينَ الفِقْهَ والحديث-! وقد أحسنَ القائل:

إذا لم تَكُن حافِظاً واعِياً فَجَمْعُكَ للكُتْبِ لا يَنْفَعُ (١) وإذا أَمْكَنَ تحصيلُها -شراءً-: لم يشتغِلْ بنسخِها.

ولا ينبغِي أَنْ يَشتغِلَ بدوامِ النَّسْخِ إلّا فيها يتعنَّرُ عليهِ تحصيلُهُ -لِعَدَمِ ثَمَنِهِ، أَو أُجرةِ استِنساخِهِ-(٢).

= كذا في «تقييد العِلم» -للخطيب البغدادِيِّ (ص١٣٦)-.

وعُوتِبَ بعضُ العُلماء في كَثْرَةِ شِراءِ الكُتُبِ -مِن زوجتِهِ-، فقال:

وقائلةٍ أَنْفَقْتَ فِي الكُتْبِ ما حَوَتْ يَمينُكَ مِن مالٍ فقُلْتُ: دَعِيني لعلمَّ أَزَى فيها كِتاباً يَدُلُّنِي لأَخْذِ كِتابي آمِنا بيميني كذا في «الجَوهَر المُنَضِّد» (رَقْم: ٥٣) لِيُوسُف بن عبد الهادِي.

(١) «الجامِع» (١٨٢٦) للخطيب.

وثُمَّةَ أبياتٌ أُخَرُ.

ومِنهُ: ما اشْتُهِرَ:

وعند الشيخِ كُتْبٌ مِن أبيهِ مُورَّنَةٌ ولكنْ ما قَرَاها! (٢) وكتابُ «تخريج أحاديث الإحياء» -الذي لشيخِنا الألبانيِّ تعليتُّ =

ولا يهتمُّ المُشتغِلُ بالمُبالَغَةِ في تحسينِ الخطَّ، وإنَّما يهتمُّ بـصحيحِهِ، وتصحيحِهِ.

ولا يستعيرُ كِتاباً مع إمكانِ شِرائِهِ، أو إجارتِهِ.

0 الثاني: [ ضوابط إعارة الكتب ]

وكرِهَ قومٌ عارِيَّتَها(١).

والأوَّلُ أَوْلَى (١)؛ لِمَا فيهِ مِن الإعانةِ على العِلْمِ، مع ما في مُطْلَقِ

وقد كان السبب في نَسْخِهِ -بيدِهِ-، وتخريجِهِ، والتعليقِ عليه: أنَّـهُ أُعْجِبَ به، ولم يجد مالاً يشتريه -يومَذاك-؛ فاستأجَرَهُ -يومئذٍ- مِن (المكتبة العربيَّة) -لأحمد عُبَيد-، وقامَ بنَسْخِهِ، والتَّعليقِ عليه، و.. و.. -رحمةُ الله عليه-...

وَوَاللهِ -مِن غير مُبالغةِ-؛ لقد فَقَدْتُ عشرات -بل مثات!- الكُتُبِ-وبعضُها مِن مُؤلَّفاتِي الخاصَّةِ -القديمة!- والتي ليس عندِي منها إلّا نُسخة=

<sup>=</sup>مُطَوَّلٌ عليه -هو أوَّلُ أعمالِهِ الحديثية في باب التخريج والتعليق.

<sup>(</sup>١) بتشديد الياء، وبتخفيفِها.

<sup>(</sup>٢) لكنْ؛ أين هُم أُولاءِ؟!

YYY

العاريةِ مِن الفَضْلِ والأَجْرِ؛ قالَ رَجُلُ لأَبِي العتاهِيَةِ: "أَعِرْنِي كِتابَكَ" فقال: "إنِّي أكرَهُ ذلك"، فقال: "أمَا عَلِمْتَ أَنَّ المَكارِمَ مَوصولةٌ بالمكارِهِ؟"، فأعارَهُ(').

وكَتُبَ الشافعيُّ إلى محمد بن الحسن:

يا ذا الذي لم ترَع ين من رآه مِثلَهُ العِلمُ يَأْبَى أهلهُ أنْ يَمنعُوهُ أهلَهُ (٢)

وينبغِي للمُستعيرِ أَنْ يَشكُرَ للمُعِيرِ ذلك، ويَجزيَهُ خيراً. ولا يُطيلُ مُقامَهُ (٢) عندَهُ مِن غيرِ حاجةٍ، بل يَردُّهُ إذا قضى حاحتَهُ.

ولا يَحبسُهُ إذا طَلَبَهُ المالِكُ، أو استغنَى عنهُ.

<sup>=</sup>واحدة!- بسببِ الثُّقَةِ في المُستعِيرِين! وعدمِ البُخْلِ عليهِم!! ولا مُفَرِّجَ إِلَّا اللهُ...

<sup>(</sup>١) «أدب الإملاء» (ص١٧٥) للسمعانيِّ.

ونحوهُ في «مكارِم الأخلاق» (٦٧) لابنِ أبي الدُّنيا.

<sup>(</sup>٢) «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» (ص١٢٧) -للصَّيْمَرِيِّ-.

<sup>(</sup>٣) أي: الكتاب!

ولا يجوزُ أَنْ يُصلِحَهُ بغيرِ إِذْنِ صاحبِهِ.

ولا يُحَشِّيهِ، ولا يكتُبُ شيئاً في بياضِ فواتِحِهِ، أو خواتِمِهِ إلّا إذا عَلِمَ رِضا صاحِبِهِ، وهو كما يَكْتُبُه المُحدِّثُ على جُزءٍ سَمِعَهُ، أو كَتَبهُ. ولا يُسَوِّدُهُ، ولا يُعِيرُهُ غيرَهُ، ولا يُودِعُه لغيرِ ضرورةٍ -حيثُ يَجُوزُ شَرعاً-.

ولا يَنسَخُ منهُ بغيرِ إذنِ صاحبِهِ.

فإنْ كان الكتابُ وَقْفاً على مَن يَنتفعُ به -غيرَ مُعَيَّنٍ-؛ فلا بأسَ بالنَّسخِ منهُ -مع الاحتِياطِ-، ولا بإصلاحِهِ -ممِّن هو أهلُ لذلك-. وحَسَنٌ أَنْ يستأذِنَ النَّاظِرَ() فيه.

وإذا نَسَخَ منهُ بإذنِ صاحبِهِ -أو ناظِرِهِ-؛ فلا يَضَعُ المِحْبَرَةَ عليه، ولا يَمُرُّ بالقَلَمِ المَمْدودِ(٢) فوقَ كِتابتِهِ.

<sup>(</sup>١) أي: ناظر الوَقْف، والمسؤول عنه.

وانظُر «الموسوعة الفقهية الكويتيَّة» (٢١٠/٤٤).

<sup>(</sup>٢) لعلَّهُ يقصدُ بـ(الممدود): ما كانَ مُهيَّئاً للكتابةِ -بحِبرِه، وسِنَّه-؛ خَشْيَةً أَنْ يُفسِدَ الكِتابَ المَفتوح.

# وأنشد بعضهم:

أيُّها المُستعيرُ مِنِّمي كتاباً إِرْضَ لِي فيه ما لِنَفْسِك تَرْضَى (')
وأنْشَدُوا في إعارةِ الكُتُبِ -ومَنْعِها- قِطَعاً كثيرةً، لا يحتملُها هذا
المُختَصَرُ (').

= وفي «الفتاوَى الحديثيَّة» (١/ ١٦٣) -للفقيهِ ابنِ حَجَر الهُيْتَمِيِّ -بالتَّاءِ المُيْتَمِيِّ -بالتَّاءِ المُثَنَّاة -تضمينٌ لكلام المُصَنَّفِ -ها هُنا-.

(تنبية):

يَخلِطُ بعضُ النَّاسِ بين اسم هذا الفقيه، مع اسْمَيْ عالِمَيْنِ آخَرَيْن: الأَوَّل: (ابن حجَر) العسقلاني.

الثاني: نور الدِّين (الهيثمي) -بالثَّاء المُثلَّثَة-.

-رَحِمَ اللهُ الجَميعَ-.

(۱) «تـــاريخ دمــشق» (٤٣/ ٥٤٦)، و «أدب الإمــلاء والاســـتِملاء» (ص١٧٦) -للسَّمْعانِيِّ-.

(٢) انظُرْ كثيراً منها في: «الجامِع لأخلاق الرّاوِي وآداب السّامع» (٢) انظُرْ كثيراً منها في: «الجامِع لأخلاق الرّاوِي وآداب السّامع» (١/ ٢٤٠-٢٤٣)، و «تقييد العلم» (ص٢٨) -كلاهُما للخطيب البغدادي-.

ولأبي بَكر اليَزْدِي «جُزء في عاريَّة الكُتُب»، طُبعَ -قديمًا- في «مجلَّة معهد المَخطوطات» (٤/ ١٣٣).

### ن الثالث: [أجاب التعامل مع الكتب]

إذا نَسَخَ مِن الكتابِ، أو طالَعَهُ؛ فلا يَضَعْهُ على الأرضِ، مفروشاً منشوراً، بل يجعلُهُ بين كِتابَيْن، أو شيئيْن، أو كُرسيِّ الكُتُبِ -المعروفِ-كَيْلا يُسرِعَ تقطيعُ حَبْكِهِ(1).

وإذا وَضَعَها في مكانٍ -مَصفوفةً-؛ فلْتكُن على كُرسيٍّ، أو تحت خشبٍ -أو نحوه-.

والأَوْلَى أَن يكونَ بينَهُ وبَيْنَ الأرضِ خُلُوَّ، ولا يَضَعُها على الأرضِ؛ كَيْلَا تتندَّى، أو تَبْلَى.

وإذا وَضَعَها على خَشَبٍ -أو نحوه- جَعَلَ فَوقَها -أو تحتَها- ما يمنعُ تآكُلَ جُلودِها به.

وانظُر «المُعجَم المُفَهرَس» (ص٧١) للحافظِ ابنِ حَجَر.

ثُمَّ رأيتُ كِتابُ اليَزْدِيِّ -هذا- مَطبوعاً طَبعةً حديثةً، ضِمن كتاب «آداب أحارة الكُتُب في التُّراثِ الإسلاميِّ» (ص١١٩-١٢٨) -لمحمد خير رمضان يوسف-.

<sup>(</sup>١) هو شدُّه ورَبُطُه.

وكذلك يجعلُ بَيْنَها وبَيْنَ ما يُصادِفُها -أو يُسندُها-: مِن حائطٍ -أو غيرِهِ-.

ويُراعِي الأَدَبَ في وَضْعِ الكُتُبِ باعتبارِ عُلُومِها، وشَرَفِها، ومُرَفِها، ومُراعِي ومُصنفيها، وجَلالتِهِم؛ فيَضَعُ الأشرافَ أعلى الكُلّ، ثُمَّ يُراعِي التَّدريجَ.

فإنْ كان فيها المصحفُ الكريمُ جَعَلَهُ أعلى الكُلّ.

والأَوْلَى أَنْ يكونَ في خَريطةٍ (١) ذاتِ عُروةٍ في مِسهارٍ، أو وَتَمدٍ في حائطٍ طاهرٍ نَظيفٍ في صَدْرِ المَجلِسِ.

ثُمَّ كُتُب الحديث الصِّرْفِ؛ كـ «صحيح مُسلمٍ» (١)، ثُمَّ تفسير القُرآن، ثُمَّ تفسير الحديث، ثُمَّ أصول الدِّين، ثُمَّ أصولِ الفِقيهِ، ثُمَّ الفُوقيهِ، ثُمَّ الفَوْقيهِ، ثُمَّ الفَوْقيهِ، ثُمَّ الفَوْقيهِ، ثُمَّ الفَوْقيهِ، ثُمَّ الفَوْقيهِ، ثُمَّ الفَوْقي، ثُمَّ العَرُوضِ.

<sup>(</sup>١) هي أشْبَهُ بالمظروفِ الذي تُحفظُ به الأشياءُ.

<sup>(</sup>٢) وقَبْلَهُ -وأهم منه- كتابُ شيخِهِ: «صحيح البخاري».

وكونُهُما في (الحديثِ) -الصِّرْف-: قدَّمَهُما على (تفسير القُرآن)، و(أُصول الدِّين) -المَخْلُوطَيْن بتفسيراتِ وشُروح العُلَماء-؛ فتنبَّهُ...

فإنِ اسْتَوَى كِتابانِ فِي فَنِّ؛ أعلَى (١) أكثرَهُما قُرآناً، أو حديثاً.

فإنِ اسْتَوَيَا: فبجلالةِ المُصنِّفِ.

فإنِ اسْتَوَيَا: فأقدمُهُما كِتابةً، وأكثرُهُما وُقوعاً في أيدِي العُلماءِ والصَّالِحِين.

فإنِ اسْتَوَيا: فأصحُّهُما.

وينبغِي أَنْ يَكْتُبَ اسمَ الكِتابِ عليه في جانبِ آخِرِ الصَّفحاتِ مِن أسفلَ، ويجعلَ رُؤوسَ حُروفِ هذه الترجمةِ إلى الغاشيةِ<sup>(۱)</sup> التي مِن جانِبِ البَسملةِ.

وفائدةُ هذه التَّرجمةِ: معرفةُ الكتابِ، وتيسُّر إخراجِهِ مِن بَيْنِ الكُتُب.

وإذا وُضِعَ الكِتابُ على أرضٍ، أو تَخْتِ<sup>(٦)</sup>، فلْتَكُن الغاشيةُ التي مِن جانبِ البسملةِ -وأولِ الكِتابِ- إلى فوق.

<sup>(</sup>١) أي: رَفَعَ.

<sup>(</sup>٢) الغطاء.

<sup>(</sup>٣) كلمة فارسيَّة مُعرَّبة، وهي: وعاء تُصان فيه الثَّياب والأشياء، وانظُر «تاج العَروس» (٤/ ٢٨).

ولا يُكثر وَضْعَ الرَّدَّةِ (١) في أثنائِهِ؛ كَيلا يُسرِعَ تَساقُطُها.

ولا يَضَعْ ذواتِ القَطْعِ الكبيرِ فوقَ ذَواتِ القَطْعِ الصَّغيرِ؛ كَيْلَا يَكُثُرُ تَساقُطُهَا.

ولا يجعلِ الكتابَ خِزانةً لِكَرارِيسَ -أو غيرِها-، ولا مِخَدَّةً (")، ولا مِحَدِّةً للبَقِّ ولا مِروَحَة، ولا مِكْبَساً، ولا مَسْنَداً، ولا مُتَكَاً، ولا مَقْتَلَةً للبَقِّ -وغيرِهِ-، ولا سِيَّما في الوَرَقِ؛ فهو على الورقِ أشدُّ.

ولا يَطوِي حاشيةَ الوَرَقَةِ، أو زاويتَها، ولا يُعَلِّمُ بِعُودٍ أو شيءٍ جافِّ، بل بوَرَقَةٍ -أو نحوِها-(٦).

<sup>(</sup>١) هي قِطعةُ الجَلْدِ الزّائدةِ في غِلافِ الكِتابِ، والتي تُرَدُّ عليه.

<sup>(</sup>٢) احتراماً له؛ وقد وَرَدَ في «طَبَقَات الحَنابِلَة» (١/ ٣٩١) أنَّ الإمامَ أحمد سُئِلَ عن وَضْع الكُتُبِ تحت الرَّأس؟ فقال: «إذا خافَ أن تُسرَقَ؛ فلا بَأس، وأمّا أنْ يتَّخِذَها وسادةً؛ فلا».

<sup>(</sup>٣) حُقَّ للدَّارِسين في (عُلوم المَكتبات) -المُعاصِرَة- أَنْ يَدرُسُوا هـذه التَّنبيهاتِ الفَريدةَ -بدقَّةٍ-.

رَحِمَ اللهُ عُلماءَنا.

الرَّابِع: [ أَلِحَابِ استعارة الكتبِ -أخَذَا، وردَّا- ]
 إذا اسْتَعارَ كِتَاباً؛ فينبغِي له أَنْ يَتَفَقَّدَهُ عندَ إرادةِ أَخْذِهِ ورَدِّهِ.
 وإذا اشْتَرَى كِتَاباً: تعهَّدَ أُوَّلَهُ، وآخِرَهُ، وَوَسْطَهُ، وترتيبَ أبوابِهِ،
 وكراريسِهِ، وتصَفَّحَ أوْراقَهُ، واعْتَبَرَ صِحَّتَهُ.

وممّا يَعْلِبُ على الظَّنِّ صِحَّتُهُ -إذا ضاقَ الزَّمانُ عن تفتيشِهِ- ما قالَهُ الشَّافعيُّ -رضيَ اللهُ عنهُ- قال: «إذا رأيتَ الكِتابَ فيه إلحاقٌ وإصلاحٌ؛ فاشْهَدْ له بالصِّحَّةِ»(١).

وقال بعضُهُم: «لا يُضِيءُ الكِتابُ حتّى يُظْلِمَ»(٢) -يُريدُ: إصلاحَهُ-.

<sup>(</sup>۱) «آداب المشافعيّ ومَناقِبه» (ص۱۰۰)، و «الكِفايه» (ص٢٤٢) -للخطيب البغدادي-.

<sup>(</sup>٢) «الجامع لأخلاق الرّاوِي وآداب السّامع» (١/ ٢٧٧) -للخطيب البغدادِيِّ-، وفَهِمَهَا بعضُ أهل العلم على معنى: كثرة - الحواشي والتعليقات على أطرافِ صفحاته -كما في «المدخل المفصّل لمذهب الإمام أحمد بن حنبل» (٢/ ١٠٨٠) -للشيخ بكر أبو زيد - رَحَالِقَهُ-.

وقد علَّقَ على هذه الكلمةِ الخطيبُ في «الجامع» (١/ ٢٧٧) بقولِهِ: «يجبُ أَنْ يُزيلِ التحريف، ويغيِّرَ الخطأ والتحريف».

وهذا يُوضِّحُ الْمُرادَ...



#### 0 الخامس: [ آچاب نسخ الكتب]

إذا نَسَخَ شيئاً مِن كُتُبِ العُلومِ الشرعيَّةِ؛ فينبغِي أَنْ يكونَ على طَهارةٍ، مُستَقْبِلَ القِبْلَةِ، طاهرَ البَدَنِ، والثِيابِ(١)، بحِبْرِ طاهرِ.

ويبتدئ كُلَّ كِتابِ بكتابةِ: (بسم الله الرحمن الرحيم)، فإنْ كان الكتابُ مَبدوءاً فيه بخُطبةٍ تتضمَّنُ حَمْدَ الله(١) -تعالى-، والصَّلاةَ على رسولِهِ عَلَيْةٍ: كَتَبَها بعدَ البسمَلةِ، وإلّا: كَتَبَ هو ذلك -بعدَها-، ثُمَ كَتَبَ ما في الكتاب.

وكذلك يفعلُ في خَتْمِ الكتابِ، أو آخرَ كُلّ جُزْءٍ منهُ -بعدَ ما يكتُبُ: آخر الجُزء الأوَّل -أو: الثاني مَثَلاً-، ويَتلوهُ كَذا وكَذا -إنْ لمُ

<sup>(</sup>١) كُلِّ هذا مِن الْمُستحبَّات، وليسَ ثُمَّةَ دَليلٌ على الوُجوب.

<sup>(</sup>٢) وخيرُها خُطبةُ الحاجةِ -النبويّة-:

وحديثُها: رَواهُ ابنُ ماجَه (١٨٩٢)، والنَّسائيُّ في «السُّنَ الكُبرَى» (١٠٢٥)، والنَّسائيُّ في «السُّنَ الكُبرَى» (١٠٢٥٣)، والدَّارِميُّ (٢٢٤٨) عن ابنِ مَسعودٍ.

ولهُ طُوُقٌ أُخرَى.

وصحَّحَهُ شيخُنا في «تخريج الكلِم الطَّيِّب» (٢٠٦). ولشيخِنا الإمام الألبانيِّ رِسالةٌ مُفرَدَةٌ فيها.

يَكُن كَمَلَ الكتابُ-.

ويكتُبُ إذا كَمَلَ: «تَمَّ الكتابُ الفُلانِيُّ».

ففي ذلك فوائدُ كثيرةٌ.

وكُلَّمَا كَتَبَ اسمَ الله -تعالى - أَتْبَعَهُ بِالتَّعظيمِ، مِثل: «تعالى»، أو: «سُبحانَهُ»، أو: «عزَّ وجلَّ»، أو: «تقدَّسَ» -ونحو ذلك (۱)-.

وكُلُّما كَتَبَ اسمَ النبيِّ عَلَيْهُ: كَتَبَ -بَعْدُ (١)-: الصلاة عليه،

(١) وذَكَرَ لي بعضُ الطَّلَبَةِ عن شيخِنا العلّامةِ ابنِ عُثيمِين، أَنَّهُ كَرِهَ قـولَ: (جلَّ جَلالُهُ)!

وقد بَحَثْتُ؛ فلَمْ أَجِد ذلك عنهُ -أوَّلاً-! ولمْ يتبيَّنْ لي وَجْهُهُ -ثانِياً-! فَضْلاً عَمَّا وَجَدَّتُهُ مِن استِعمالِ كثيرٍ مِن أهلِ العِلمِ -قديمًا وحديثًا- لها. وانظُر «موسوعة الأحاديث والآثار الضَّعيفة والمَوضوعة» (٢٥١٤٨) -إعدادِي مع آخَرين-.

(٢) وأمَّا حديثُ: «مَن صلَّى عَلَيَّ في كتابٍ لمْ تَزَل اللَائكةُ تستغفرُ له ما دامَ السمِي في الكتاب»؛ فلا يَصِحُّ:

رواهُ ابنُ الجوزيِّ في «الموضوعات» (١/ ٢٢٨)، والخطيبُ في «شرف أصحاب الحديث» (٣٦٠)، والأصبهانيُّ في «الترغيب» (١٦٧٠)،=



والسَّلامَ عليه، ويُصَلِّي عليه -هو- بِلِسانِهِ- أيضاً-.

وجَرَت عادةُ السَّلَفِ والخَلَفِ بِكتابةِ ﷺ، ولعلَّ ذلك لِقَصْدِ مُوافقةِ الأمرِ في الكتبابِ العَزيرِ، في قولِهِ: ﴿ صَلَّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا

= والرافعيُّ في «التَّدوين» (٤/ ١٠٧)، وأبو الشيخ في «الثواب»، والمُسْتَغْفِرِيُّ في «الدَّعوات» - كما في «تخريج الإحياء» (ص٣٦٧) -، والسمعانيُّ في «أدب الإملاء والاستملاء» (ص٦٤)، والطبرانيُّ في «الأوسط» (١٨٣٥) عن أبي هُريرة.

قال الشَّوكانِيُّ في «الفوائد المَجموعة» (ص٣٢٩): «في إسنادِهِ مَن لا يُحتجُّ به، وقد رُوِيَ مِن طُرُقِ ضعيفةٍ جدًّا».

وانظُر «السلسلة الضعيفة» (رقم: ٣٣١٦) -لشيخِنا-.

وقال العلّامةُ السُّيُوطِيُّ في «التدريب» (٢/ ٧٥-٧٧): «ينبغِي أَنْ يُجمَعَ عندَ ذِكْرِهِ ﷺ بلِسانِهِ وبَنانِهِ... ولا يتقيَّد فيه بها في (الأصلِ) -إنْ كانَ ناقِصاً-، بل يكتُبُهُ، ويتلفَّظُ به عندَ القِراءةِ -مُطلَقاً-؛ لأَنَّهُ دُعاءٌ؛ لا كلام، وإنْ وَقَعَ في ذلك الإمامُ أحمدُ، مع أَنَّهُ كان يُصلِّي نُطْقاً، لا خَطًّا؛ فقد خالَفَهُ غيرُهُ مِن الأئمَّةِ المُتقدِّمِين...».

وانظُر تعليقي على «الباعِث الحثيث» (٢/ ٣٨٦-٣٨٧)؛ ففيه فائدةٌ زائدةٌ.

تَسْلِيمًا ﴾[الأحزاب:٥٦].

ولا تختصرِ الصَّلاةَ في الكتابةِ، ولو وَقَعَت في السَّطْرِ مِراراً -كما يَفعلُ بعضُ المَحرُومِين المُتخلِّفِين-؛ فيَكْتُبُ: «صلع»! أو «صلم»! أو «صلم»"!

وكُلُّ ذلك غيرُ لائقٍ بحقِّهِ ﷺ.

وإذا مَرَّ بِذِكْرِ الصَّحابِيِّ - لا سِيَّما الأكابرَ منهُم - كَتَبَ: «رضيَ اللهُ عنهُ» (٢).

(١) وبعضُهُم (!) يلفظُها هكذا!

وبعضُهُم -بل الكثيرُ- يَكْتُبُ: (صلعم!)!

وانظُر «مُعجَم المناهِي اللَّفظيَّة» (ص ١ ٣٤) للشيخ بكر أبو زيد.

وللأمانة العلميَّة -وللتَّارِيخ-؛ أقولُ: كُنتُ أرَى في مواضعَ عِدَّةٍ مِن كتاباتِ شيخِنا الإمامِ الألبانيِّ -المخطوطةِ-بيدِهِ-الرَّمزَ بـ(ص) -هكذا-! ولعلَّهُ على اعتبارِ أنَّها ستُطبَع بصيغتها الكامِلَةِ، وأنَّ هذا إشارةٌ وتنبيهٌ للطّابع -حَسْبُ-.

(٢) وبعضُهُم (!) يختصرُها -أيضاً-، فيكتُبُ (رض)!! وانظُر «مُعجَم المناهِي اللَّفظيَّة» (ص٢٠٣ و٢٧٧). ولا يَكْتُبُ الصَّلاةَ والسَّلامَ لأحدٍ غير الأنبياءِ والملائكةِ؛ إلّا تَبَعاً للهُم(١).

وكُلَّمَا مَرَّ بِذِكْرٍ أَحدٍ مِن السَّلَفِ فعلَ ذلك، أو كَتَبَ: «رَحِمَهُ اللهُ» (٢) - ولا سيَّمَا الأئمَّةَ الأعلام، وهُداة الإسلام-.

○ السَّادس: [ طرائق النسخ الصحيحة للكتب]

ينبغِي أَنْ يَجتَنِبَ الكِتابةَ الدَّقيقةَ في النَّسْخِ؛ فإنَّ الخطَّ عَلامةٌ؛ فأَبْيَنُهُ: أحسنُهُ.

وكان بعضُ السَّلَفِ إذا رَأَى خطَّا دَقيقاً، قال: «هذا خَطُّ مَن لا يُوقِنُ بالخَلَفِ مِن الله -عزَّ وجلَّ-»(").

 <sup>...</sup> وذَكَّرَتْنِي هذه الاختصاراتُ بالاختصارِ المُضحِكِ (!) -الذي عندَ الشيعةِ -: إذا ذَكَرُوا مَهدِيَّهُم (!) -الغائبَ في السِّرداب! - بل الذي لم يُولَد أصلاً!! -؛ إذ يَكتُبونَ: (عَجَّ)!

<sup>...</sup> يَقْصِدُون: (عجَّل اللهُ فَرَجَهُ)!!!

<sup>(</sup>١) انظُر «مُعجَم المناهِي اللَّفظيَّة» (ص٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) انظُر ما تقدَّمَ (ص٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) «الجامِع» (٥٣٧) -للخطيب البغدادِيّ-.

وقال بعضُهُم: «اكتُبْ ما ينفعُكَ وَقتَ حاجتِكَ إليه، ولا تكتُبْ

= والمُرادُ: تدقيق الخطّ؛ لتوفير مال النَّسْخ! والورق! والحِبر!

وقال صاحِبُ «القامُوس» (ص٢ ٦٨): «(القرمطة): دقَّة الكِتابَة، ومُقاربة الخَطّ».

وقال النوويُّ في «التقريب» (ص٦٧): «يُستحبُّ تحقيقُ الخطَّ، دُونَ مَشْقِهِ وتعليقِهِ، ويُكرَهُ تدقيقه؛ إلّا مِن عُذْرٍ؛ كضِيقِ الوَرَقِ، وتخفيفِهِ للحَمْلِ في السَّفَرِ –ونحوه –».

و (مَشْقُ الكتابة): (مَدُّ خُروفِها) -كذا في «القامُوس» (ص٩٢٤)-.

وفي «فتح المُغِيث» (٢/ ١٥١) -للسَّخاوِيِّ-: «(التعليق): هو-فيها قيل-: خَلْطُ الحُروفِ التي ينبغِي تفرقتُها..».

وقالَ أبو سَعْد السَّمْعانِيُّ - رَحَلَاللهُ- في «أدب الإملاء» (٢/ ٥٨٥): «لا ينبغي للطّالِب أَنْ يَكُتُبَ خَطًّا دَقيقاً؛ إلّا في حالةِ العُذْرِ، مِثل أَنْ يكونَ فَقيراً لا يجدُ مِن الكاغَد سَعَةً، أو يكونَ مُسافِراً؛ فيدقّ خطّه؛ ليخف حَمُلُ كِتابِهِ عليه).

و(الكاغَد): الوَرَق.

ثُمَّ أسندَ السَّمعانيُّ إلى إسهاعيلَ بنِ طهرِ النَّسَفِيِّ، قالَ: «قيلَ لطالبِ الخديثِ -أو غيرِهِ-: لِمَ تُقَرِّمِطُ؟ فقال: لِقِلَّةِ الوَرَقِ، والورقِ، والحملِ على العُنُقِ»!

و(الوَرِق): الفِضَّة.

ما لا تنتفعُ به وَقتَ الحاجةِ»(١).

والمُرادُ: وَقتُ الكِبَرِ وضَعْفِ البَصَرِ.

وقد يَقصِدُ بعضُ السِّفَارةِ (٢) بالكتابةِ الدقيقةِ: خِفَّةَ المَحْمَلِ.

وهذا -وإنْ كان قَصْداً صحيحاً-؛ إلّا أنَّ المَصلحة الفائتة به -في آخِرِ الأمرِ- أعظمُ مِن المصلحةِ الحاصِلةِ بخِفَّةِ الحَمْلِ.

والكتابةُ بالجِبْرِ أَوْلَى مِن المِداد(")؛ لأنَّهُ أَثْبَتُ.

(١) «المَنهل الرَّوِيّ» (ص٩٣) -لابن جَماعة-:

وقال حنبلُ بنُ إسحاق: «رآنِي أحمدُ بنُ حنبل، وأنا أكتُبُ خطًا دقيقاً، فقال: «لا تَفْعَل، أحوجَ ما تكونُ إليه يخُونُك».

«الجامع» (٥٣٧) -للخطيب-.

(٢) قال الإمامُ النَّوَوِيُّ في «تهذيب الأسهاءِ واللُّغات» (٣/ ١٥٠):

«أصل (السِّفارة): الإصلاح، يُقالُ: سَفَرْتُ بين القومِ، أي: أصلَحْتُ، ثُمَّ سُمِّيَ الرَّسولُ: سَفيراً؛ لأنَّهُ يَسْعَى في الإصلاح، ويُبعَثُ له -غالِباً-».

ي المُولِّفُ مَعْدِرُهُ مَا يُعْدِيدُ: المُتُوسُطِين بَيْنَ العُلماءِ ونُسَّاخ كُتُبِهِم.

وقد يُرادُ: (السَّفَّارة) - بتشديد الفاء - ؛ أي: المُكْثِرُونَ مِن السَّفَر.

(٣) قال الإمامُ أبو بكرِ الخطيبُ البغداديُّ في «الجامعِ لأخلاقِ الرَّاوِي ورَّدابِ السَّامِعِ» (١/ ٢٤٩ - ٢٥١) -ما مُلَخَّصُهُ-:

= «ينبغِي أَنْ يُكْتَبَ الحديثُ بالسَّوادِ، ثُمَّ الحِبرُ -خاصَّةً - دُونَ المِدادِ؛ لأنَّ السَّوادَ أَصْبَغُ الألوانِ، والحِبْرَ أَبْقاها على مَرِّ الدُّهُور.

وهو آلَةُ ذَوِي العِلْم، وعُدَّةُ أَهْلِ المعرِفَةِ.

... وأَخَذَ هذا المعنَى أبو عبدِ الله البَلَوِيُّ؛ فقالَ:

مِدَادُ المَحَابِرِ طِيبُ الرَّجَالَ وطِيبُ النَّسَاءِ مِن الزَّعفَرانُ فَهَادُ المَّحَانِ». فَهَا يَليتُ بشوبِ الجِمانُ». وهذا يَليتُ بشوبِ الجِمانُ». ونَقَلَهُ -كُلَّهُ- القُرطبيُّ في «تفسيرِه» (١١/ ٢٠٧).

وقالَ المُعلِّقُ عليه:

«لا فَرْقَ فِي اللَّغَةِ بَـيْنَ (المِـداد) و(الحِـبر)، ولعـلَّ المُـرادَ: الكتابـةُ بـالحِبْرِ الأسودِ -خاصَّةً -، فالتفرقةُ بحَسْبِ اللَّوْنِ -على ما يَبدُو-».

قلتُ: وهذا هو المعروفُ عندَ أهلِ اللُّغَةِ:

قال الزَّجَّاجُ في «معانِي القُرآن وإعرابِهِ» (٤/ ١٨٠):

«(والحِبْرُ): (المِدادُ)، إنَّما سُمِّيَ لأنَّهُ يُحسَّنُ به».

وفي «إسفارِ الفَصيحِ» (٢/ ٦٦٩) -للهَرَوِيِّ-: «الحِبْرُ -بالكَسْرِ-: المِدادُ».

وفي كلامِ ابنِ الحاجِّ في «المدخل» (٤/ ٨٤) ما يُشعِرُ بنوعٍ آخرَ مِن الفَرْقِ؛ حيثُ قالَ:

«ويتعيَّنُ عليه أنْ لا يَنسَخَ بالجِبْرِ الذي يَخْرِقُ الوَرَقَ؛ فإنَّ فيه إضاعة =



قالُوا: ولا يكونُ القَلَمُ صُلْباً -جِدًّا-؛ فيَمْنَعُ سُرعةَ الجَرْيِ، ولا رِخُواً؛ فيُسْرع إليه الحفا().

وقالَ بعضُهُم ("): «إذا أردتَ أَنْ تُجَوِّدَ خَطَّكَ؛ فأطِلْ جِلْفَتَكَ (")، وأَسْمِنْها، وحرِّفْ قَطَّتَكَ (أ)، وأيْمِنها».

=المالِ، وإضاعةَ العِلْمِ المَكْتُوبِ به، سِيَّما إنْ كانتْ نُسخةُ الكِتابِ اللذي كَتَبَهُ مَعدُومَةً، أو عَزيزاً وُجُودُها.

ويَلْحَقُ بِذَلْك: النَّسْخُ بِالجِبْرِ الذي يُمْحَى مِن الوَرَقِ -سَرِيعاً-. وأمّا النَّسْخُ بِالمِدادِ -الذي تَسْوَدُّ بِهِ الوَرَقَةُ، وتَخْتَلِطُ الحُروفُ -بعضُها ببَعْض- وهذا مُشاهَدٌ مَرْئِيٌّ -؛ فلا شكَّ في مَنْعِهِ».

> (١) الكلامُ للخطيبِ البغدادِيِّ في «الجامعِ» (١/ ٢٥٤). و(الحَفَا) هو التَّأثيرُ على حِدَّةِ الشَّيْءِ.

ر ( المَشُوف المُعْلِم » (١/ ٢٠٢) -للعُكْبَرِيِّ -.

(٢) هو: عبد الحميد الكاتب؛ المُتَوَفَّى سَنَةَ (١٣٢هـ)، ترجمتُهُ في «وفيات الأعيان» (٣/ ٢٢٨).

وانظُر في شرح هذه الكلمة «تاج العَروس» (٢٣/ ٩٨).

(٣) «الجِلْفَة: فَتحة رأس القَلَم» -كما في «مُحتصر تاريخ دمشق» (٣/ ٣٢٩) - لابنِ مَنظُور-؛ قُلتُ: أي: سِنَّهُ.

(٤) هو القَطَّعُ، وفي «مُحتار الصِّحاح» (ص٢٥٦): «قَطَّ الشَّيْءِ: قَطَعَهُ عَرْضاً، ومنهُ: قَطَّ القَلَمَ». ولْتَكُن السِّكِّينُ حادَّةً -جدُّا-؛ لِبِرَايَةِ الأَقلامِ، وكَشْطِ الوَرَقِ -خاصَّةً-، ولا تُسْتَعْمَلْ في غير ذلك.

ولْيَكُن ما يُقَطُّ عليه (١) القَلَمُ صُلباً -جدًّا-.

وهُم يَحَمَدُونَ القَصَبَ الفارسيَّ اليابِسَ -جدَّا-، والأَبنُوسَ ('') الصُّلْبَ الصَّقْلِ ('').

(١) أي: يُتَّكَّأُ عليه عندَ البَرْيِ.

(٢) «الجامِع» (١/ ٢٥٤) -للخطيب-، و «أدب الإملاء» (ص١٥٧) -للسَّمْعانيِّ-.

وقال ابنُ النَّفِيس في «الشامِل في الصِّناعةِ الطِّبِّيَّةِ» (١/ ٩٧):

«الأَبنُوسُ: خَشَبٌ كثيفٌ صَلْبٌ رَزِينٌ، ذُو رائحةٍ تَفُوحُ منهُ إذا تبخَّرَ بالنَّارِ، داخِلُه أسود، وظاهرُه بين البَياضِ والحُمْرَة».

وفي ترجمة (عُمر بن الشهيد) مِن كِتاب «مطلع الأنوار..» (ص٣٢٧) -لابن عسكر-:

«ومِن شِعْرِهِ في (محبرة أَبنُوس):

وكِنانةٍ مِن آبنُوسٍ نَبْلُها قَصَبٌ تُراشُ بِأَنْمُلِ الكُتَّابِ».

(٣) انظُـر - في أصـنافِ الخُطـوط، وأنـواع الأقـلام، و.. - «نـوادِر المَخطوطات» (٢/ ٥٠) -للأستاذ الفاضِل عبد السَّلام هارُون - يَعَلَننهُ-.

### السَّابع: [ مِن أصول الكتابةِ والنَّسْخ ]

إذا صحّحَ الكِتابَ بالمُقابَلَةِ (۱) على أصلِهِ الصحيحِ - أو على شيخٍ - فينبغِي له أنْ يُشْكِلَ المُشكِلَ (۱)، ويُعْجِمَ

(١) هي -لُغَةً-: مَصدر (قابَلَ يُقابِل): عَارَضَ؛ يُقالُ: عارَضَ فُلانٌ بالكتابِ الكِتابَ؛ أي: جَعَلَ ما في أحدِهِما مِثلَ ما في الآخَرِ.

واصطِلاحاً: مُقابلة الطّالِب أصلَهُ بأصلِ شيخِهِ الذي أخَذَهُ عنهُ؛ بسائرِ وُجوهِ الأخذِ الصحيحةِ، أو أصلَ أصلِ شيخِهِ الذي أخذَ الطالبُ عنهُ المُقابِلَ وُجوهِ الأخذِ الصحيحةِ، أو أصلَ أصلِ شيخِهِ الذي أخذَ الطالبُ عنهُ المُقابِلَ به أصلَهُ، أو بفَرعٍ مُقابَلٍ بالأصلِ مُقابَلَةً مُعتبَرَةً مَوثوقاً بها، أو بِفَرْعٍ قُوبِلَ به أصلَهُ، أو بفرع مُقابَلٍ بالأصلِ مُقابَلَةً مُعتبَرَةً مَوثوقاً بها، أو بِفَرْعٍ قُوبِلَ حَدُلك - على فَرْع - ولو كَثْرَ العددُ بينهُما -».

كذا في «فتح المُغيث» (٢/ ١٦٧) للحافظ السَّخاويِّ-.

(٢) قال الإمامُ ابنُ دَقيقِ العِيد في «الاقتِراح» (ص ٤١):

«وقد اخْتَلَفَ النَّاسُ؛ هل الأَوْلَى ضَبْطُ كُلِّ ما يُكْتَبُ؟ أو يُخَصُّ الضَّبْطُ بما يُشكِلُ؟!

فقيلَ: يُضبَطُ الكُلُّ؛ لأنَّ الإشْكالَ يَختَلِفُ باختلافِ النَّاسِ؛ فقد يكونُ الشَّيْءُ غيرَ مُشْكِلٍ عند مَن يَقِفُ عليه مِمَّنْ لَيسَ له معرفةٌ!

وقيل: إنَّما يُشْكَلُ ما يُشْكِلُ؛ فإنَّ في ضَبْطِ الكُلِّ عَناءً، وقد يكونُ بَعضه =

# المُسْتَعْجَمَ (١)، ويَضْبِطَ المُلْتَبِسَ، ويتفقَّدَ مواضعَ التَّصحيفِ (١).

= لا فائدةً فيه!

ومِن عادَةِ المُتْقِنِينَ أَنْ يُبالِغُوا في إيضاحِ المُشْكِلِ، فيُفَرِّقُوا حُروفَ الكَلِمَةِ في الحاشيةِ، ويَضْبِطُوها حَرفاً حَرفاً».

قلتُ:

وقد أَهُمَنِي اللهُ -سُبحانَهُ- مُنذُ سِنِينَ وسِنِين- طريقةَ شَكْلِ (الجميع) - في كُتُبِي ومُؤلَّفاتِي- تعميهاً للفائدةِ، وتدريباً للطلبةِ، وتسهيلاً للقراءةِ..

نَعَم؛ هو يُتْعِبُ -جدًّا- عند التصحيح الطباعيّ؛ فقد أَمُرُّ على الغَلَط الطباعيّ، ولا أتنبَّهُ له (!)؛ فإنِّي أقرؤُهُ مِن حِفْظِي! لا بِمَحْضِ نظرِي!!

.. فلَعَلَّ هذا -ها هُنا- اعتذارٌ لِقُرَّائِنا الأفاضِلِ -جميعاً- عمّا قد

يُلاحِظُونَهُ فِي كُتُبِي مِن بعضِ مِثلِ هذه الأخطاء!

والكمالُ عَزيزٌ...

(١) قال ابنُ سِيدَه في «المُحْكَم» (١/ ٣٤٤): «أعجمَ الكِتابَ-وعجَّمَهُ-: نَقَّطَهُ.

قال ابنُ جِنِّيّ: أعْجَمْتُ الكِتابَ: أزَلْتُ استِعْجامَهُ».

أي: المبهم منه.

(٢) هو تغييرُ كَلِمَةٍ في الحديثِ إلى غيرِ ما رُوِيَت فيه على الصَّوابِ.

و (التصحيف) يَقَعُ في تغيير النَّقْطِ، أو اللَّفظ.

وإذا احتاجَ ضَبْطَ ما في مَتْنِ الكِتابِ إلى ضَبْطِهِ في الحاشيةِ، وبَيانِهِ: فَعَلَ، وكَتَبَ عليه بَياناً.

وكذا إنِ احتاجَ إلى ضَبْطِهِ مَبسوطاً في الحاشيةِ، وبيانِ تَفصيلِهِ –مِثلَ أَنْ يَكُونَ في المَتْنِ اسمُ «حَرِيز»، فيقولُ في الحاشيةِ: هو «بالحاء» المُهمَلَة، و «راء» بعدَها، و «بالياء» – الخاتمة (۱) – بعدَها «زاي»، أو: هو «بالجيم»، و «الياء» – الخاتمة – بين «رائين» مُهمَلتَيْن (۱) – وشِبه ذلك – .

<sup>=</sup> و(التحريف) يَقَعُ في تغييرِ الحُروفِ.

ومِنهُم مَن عَكَسَ!

وانظُر «توجيه النَّظَر» (٢/ ٥٩٢) -للشيخ طاهر الجَزائريِّ-.

<sup>(</sup>١) أي: التي تُختَمُ بها الحُروفُ؛ خَشْيَةَ الْتِباسِها بـ(التاء)، أو (الباء)!

ويُقالُ لها -أحياناً-: «الياء -آخر الحُروف-».

<sup>(</sup>٢) أي: (جرير).

والأوّل: (حريز).

وهذا هو مِثالُ (التَّصحيف) -ما يقعُ فيه- فقط- تغييرُ نَقْط الحُـروفِ؛ لا رسمِها-.

ولو كان -مَثَلاً - (حُدَيْر)؛ فهذا: تحريف؛ فقد تغيَّرَ رَسْمُ حَرفِ (الدَّال). وانظُر «الإكهال» (٢/ ٨٤) - لابن ماكُولا -، و «المؤتلف والمختلف»=

وقد جَرَتِ العادَةُ في الكتابةِ بِضَبْطِ الحُروفِ المُعجَمَةِ بالنَّقْطِ. وقد جَرَتِ العادَةُ في الكتابةِ بِضَبْطِ الحُروفِ المُعجَمَةِ بالنَّقْطِ مَن وأمّا المُهْمَلَة (١)؛ فمِنهُ م مَن يَجعلُ الإهمالَ عَلامةٌ، ومنهُ م مَن ضَبَطَهُ بعلاماتٍ تَدُلُّ عليهِ؛ مِن: قَلْبِ النَّقُط (١)، أو حكاية المِثل (١)، أو ضَبَطَهُ بعلاماتٍ تَدُلُّ عليهِ؛ مِن: قَلْبِ النَّقُط (١)، أو حكاية المِثل (١)، أو بشَكْلةٍ صغيرةٍ -كالهلال (١) -وغير ذلك -.

=(١/٣٥٣) -للدارقطني-، و "تبصير المُنتبه » (١/ ٤٢٠) -للحافظِ ابسِ حَجَر-.

(١) الخُروفُ اللَّهِ مَلَة: ما كانت بغيرِ نُقَط، والمُعجَمَة: ما كانتْ مَنقوطَة.

(٢) هو أن «يَقلب النُّقُط في المهمَلات؛ فيجعلَه أسفَل؛ علامةٌ لإهمالِهِ».

كذا في «الإلماع» (ص٧٥٧) -للقاضِي عِياض-.

(٣) قال ابنُ الصَّلاح في «مُقدِّمَتِهِ» (ص١٨٥):

الومنهُم مَن يجعلُ تحَتَ الحاءِ المُهمَلَةِ حاءً مُفرَدَةً صغيرةً، وكذا تحتَ الدَالِ، والطَّاءِ، والصَّادِ، والسِّينِ، والعَيْنِ، وسائرِ الحُروفِ المُهمَلَةِ المُلْتَبِسَةِ مِثلَ ذلك».

(٤) وهذه بحسب اصطلاح المؤلّف -وإنْ كانتْ مَشهورةً بَيْنَ أهلِ الحديثِ بالوصفِ -في قولِم -: «كقُلامة ظُفُر مُضْجَعةٍ على قَفاها»! وانظُر «الباعِث الحَثِيث» (٢/ ٣٨٥- بتحقيقي)، و «توجيه الأثر» (٢/ ٧٨١) -للشيخ طاهر الجزائري-، وينبغي أنْ يَكتبَ على ما صَحَّحَهُ وضَبَطَهُ -في الكتابِ- وهو في على ما صَحَّحَهُ وضَبَطَهُ -في الكتابِ- وهو في محلّ شكَّ عند مُطالعتِهِ، أو تَطَرُّقِ احتمالِ-: «صحّ» -صغيرةً-.

ويكتبُ فوقَ ما وَقَعَ في التصنيفِ -أو في النَّسخِ- وهو خطأٌ: «كذا» -صغيرةً-..

و يَكتُبُ في الحاشيةِ: «صوابُهُ كذا» -إنْ كان يتحقَّقه؛ وإلّا: فيُعَلِّمَ عليه (ضبَّة) (١)؛ وهي: صُورةُ رأسِ «صادٍ»؛ تُكتَب فوق الكتابية -غيرَ مُتَّصِلَةٍ بها-.

فإذا تحقَّقَهُ -بعدَ ذلك- وكان المكتوبُ صواباً -زاد تلك «الصاد»: «حاء»؛ فتصيرُ: «صح»، وإلّا: كَتَبَ الصَّوابَ في الحاشية -كما تقدَّمَ-.

(١) هكذا: (ص).

وقال الإمامُ بُرهانُ الدِّين الجَعبريُّ في "رُسوم التَّحديث" (ص١٢٤):

"والتَضْبِيبُ، والتَّمْرِيض: أنْ يكْتُبَ على كلامِ صَحَّت رِوايتُهُ في الأصلِ
-وظاهرُهُ خَلَلٌ لفظاً، أو معنى-: خَطًّا: أوَّلُهُ ضادُ المرض؛ لسقمِهِ، أو ضَبَّةِ
القُفل؛ لِإغلاقِه، أو الكسر؛ لِشَعَثِهِ، أو الضَّعفِ؛ لظاهرِهِ، أو صاد -جُزء
"صح"-؛ لنقصه".

وإذا وَقَعَ فِي النُّسخةِ زِيادةٌ:

فإنْ كانتْ كَلِمَةً واحدةً: فلَهُ أَنْ يَكتُبَ عليها: «لا»، وأن يضربَ عليها.

وإنْ كانت أكثر مِن ذلك -ككلمات، أو سطر، أو أسطر-؛ فإنْ شاءَ كَتَبَ فوقَ أوَّ لِها: «مِن»، أو كَتَبَ: «لا»، وعلى آخرِها «إلى».

ومعناهُ: (من) هُنا: ساقطٌ (إلى) هنا.

وإنْ شاءَ ضَرَبَ على الجميع؛ بأنْ يَخُطَّ عليه خطًّا دقيقاً يَحْصُلُ بـه المقصودُ، ولا يُسَوِّدُ الوَرَقَ.

ومنهُم مَن يجعلُ مكانَ الخطِّ نُقَطاً مُتتالِيَةً.

وإذا تكرَّرَت الكلِمَةُ -سَهُواً مِن الكاتِبِ-: ضَرَبَ (١) على الثانيةِ لِوُقوعِ الأُولَى صَواباً في موضوعِها؛ إلّا إذا كانتِ الأُولَى آخِرَ سطرٍ؛ فإنَّ الضربَ عليها أَوْلَى؛ صِيانةً لأوَّلِ السَّطْرِ؛ إلّا إذا كانت مُضافاً إليها: فالضَّرْبُ على الثانيةِ أَوْلَى؛ لاتِّصالِ الأُولَى بالمُضافِ.

<sup>(</sup>١) أي: أَبْطَلَها وألغاها.

### 0 الثامن: [ مُهمًات في النسخ ]

إذا أرادَ تخريجَ (اللَّهِ عِي الحاشيةِ -ويُسمَّى: (اللَّحَق) -بفتح الحاء -: علَّمَ له في موضعِهِ بخطَّ مُنعطِفٍ قَليلاً إلى جهةِ التخريجِ، وجهةُ اليمينِ أَوْلَى -إنْ أمكَنَ -، ثُمَّ يَكْتُبُ التخريجَ مِن مُحاذاةِ العَلامةِ صاعِداً إلى أعلى الورقة؛ لا نازِلاً إلى أسفلِها؛ لاحتمالِ تخريج الحرَ بعدَهُ، ويجعلُ رُؤوسَ الحروفِ إلى الجهةِ اليمينِ -سواءً كان في جهةِ يمينِ الكِتابةِ، أو يَسارِها -.

وينبغِي أَنْ يَخْسُبَ الساقطَ -وما يجيءُ منهُ مِن الأسطُرِ - قبلَ أَنْ يَكْتُبَها، فإنْ كَان (٢) سَطْرَيْن -أو أكثرَ -: جَعَلَ آخِرَ سطرٍ منها يلي الكتابة -إنْ كان التخريجُ عن يمينِها -، وإنْ كان التخريجُ عن يسارِها: جَعَلَ أولَ الأسطرُ عما يليها.

<sup>(</sup>١) هو إثباتُ شيءٍ ساقطٍ مِن الكتابِ في حواشيهِ.

انظُر «المحدِّث الفاصِل» (ص٢٠٦) -للرَّامَهُرْ مُزِيِّ-.

وهذا هو أحدُ أنواع (التخريج) -لُغةً-.

فانظُر «التأصيل» (١/ ٥٨) -للشيخ بكر أبو زيد-يَعَلَّلُهُ-.

<sup>(</sup>٢) أي: السَّقْط.

ولا يُوصِلُ الكتابةَ والأسطُرَ بحاشيةِ الوَرَقَةِ، بل يَدَعُ مِقداراً يَخْتمِلُ الحَكَ اللهِ عَلَيْ مِقداراً يَخْتمِلُ الحَكَ (١) -عند حاجتِهِ - مرَّاتٍ، ثمَّ يَكتُبُ - في آخرِ التخريجِ -: «صح».

وبعضُهُم: يكتُبُ بعدَ «صح» - الكلمةَ التي تلي آخِرَ الكَلامِ في مَتنِ الكِتابِ -علامةً على اتّصالِ الكلام -.

### التاسع: [أهميّة الحواشي المُتضمّنة للفوائح]

لا بأس بكتابة الحواشي، والفوائد، والتنبيهاتِ المُهِمَّةِ على حواشي كتابٍ يَملِكُهُ، ولا يكتُبُ في آخرِهِ: «صح»؛ فَرْقاً بينَهُ وبينَ التخريجِ(١).

<sup>(</sup>١) هو كالكشطِ -والإزالة-.

وانظُر ما سيأتِي -قريباً-.

 <sup>(</sup>٢) لأنَّ (التخريج) يكونُ لِمَا سَقَطَ مِن الكتابِ؛ فكلمةُ (صحّ) تَعنِي
 تصحيحَهُ، وتوثيقَ الإلحاقِ.

بينَما الحواشي التي يُشيرُ إليها المُصنَّفُ - رَحَالَتَهُ - ليسَت كذلك؛ إنَّما همي إضافاتٌ.

وبعضُهُم يكتُبُ عليه: حاشيةٌ، أو: فائدةٌ.

ولا ينبغِي أَنْ يَكْتُبَ إِلَّا الفوائدَ اللهِمَّةَ المتعلِّقَةَ بـذلك الكتـاب؛ مِثل: تنبيهِ على إشكالٍ، أو احترازٍ، أو رمزٍ، أو خطأٍ -ونحوِ ذلك-.

ولا يُسوِّدُهُ بِنَقْلِ المسائلِ، والفُروعِ الغريبةِ!

ولا يُكْثِرُ الحواشي كَثرَةً تُظْلِمُ الكِتابَ<sup>(۱)</sup>، أو يُضَيِّعُ مَواضِعَها على طالِبِها.

ولا ينبغِي الكتابةُ بين الأسطُرِ -وقد فَعَلَهُ بعضُهُم بين الأسطُرِ اللهُوَّقَةِ بالحُمْرَةِ -وغيرها-.

وتَرْكُ ذلك أوْلَى -مُطلَقاً-.

العاشر: [أداب كتابة الأبواب والتراجم]

لا بَأْسَ بكتابةِ الأبوابِ، والتراجمِ، والفُصولِ(١): بالحُمرةِ(١)؛ فإنَّهُ أَظْهَرُ في البيانِ، وفي فواصِل الكلام.

<sup>(</sup>١) انظُر ما تقدَّمَ (ص٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) وهي أنواع العناوين التي تتضمّنُها أكثر الكُتُب والمُؤلَّفات.

<sup>(</sup>٣) أي: باللُّونِ الأحمرِ.

وكذلك لا بأسَ بالرَّمْزِ به على أسهاءٍ، أو مذاهِبَ، أو أقوالٍ، أو طُرُقٍ، أو أنواعٍ، أو لُغاتٍ، أو أعدادٍ -ونحوِ ذلك-.

ومتَى فَعَلَ ذلك بيَّنَ اصطِلاحَهُ في فاتحةِ الكِتابِ؛ لِيَفْهَمَ الخائضُ فيه معانِيها (١).

وقد رَمَزَ بالأحمرِ جماعةٌ مِن المُحدِّثِين، والفُقهاء، والأُصولِيِّين - وغيرُهُم-؛ لِقَصْدِ الاختِصارِ (٢).

فإنْ لم يَكُن ما ذكرناهُ مِن الأبوابِ، والفُصولِ، والتراجمِ،

(١) كمثلِ ما فَعَلَ السُّيوطيُّ في «الجامع الصغير»، و «الجامع الكبير» -لـه-.

وقد بيَّن مقاصدَهُ في مقدِّماتِهِ.

(٢) كمِثلِ ما قالَ المُحِبُّ الطبريُّ في مُقدِّمَةِ كتابِهِ «الرِّياض النَّضِرَة» (٧/١):

«وها أنا مُثْبِتٌ أسهاءَ الأُصولِ المُخرَّجِ منها، والمأخوذِ عنها -مِن مُؤلَّفٍ كبير، أو جُزْءٍ صغير-.

مَّ وأكثرُها مَروِيٌّ لنا -بل كُلُّها- إلّا ما ترَكْتُ الخَطَّ بالخُمْرَةِ عليه» -أي: مَيزاً له عن غيره-.

بالحُمْرَةِ: أَتَى بَهَا يُمَيِّزُهُ عَن غيرِهِ مِن تغليظِ القَلَمِ، وطُولِ المَشْقِ<sup>(۱)</sup>، والحُمْرَةِ: أَتَى بَهَا يُمَيِّزُهُ عَن غيرِهِ مِن تغليظِ القَلَمِ، وطُولِ المَشْقِ اللهُ والتِّعادِةِ في السَّطْرِ -ونحوِ ذلك-؛ لِيَسْهُلَ الوُقوفُ عليه عندَ قَصْدِهِ.

وينبغِي أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ كُلِّ كَلامَيْنِ بـدارةٍ ('')، أَو ترجمـةٍ، أَو قَلَمٍ غليظٍ، ولا يُوصِلُ الكتابة -كُلَّها- على طريقةٍ واحدةٍ؛ لِمَا فيها مِن عُسْرِ استِخراج المَقصودِ، وتَضْيِيع الزَّمانِ فيه ('').

ولا يفعلُ ذلك إلَّا غبيٌّ جِدًّا!

الحادي عشر: [أجب التعامل مع الكتاب المخطوطا
 قالُوا: الضَّرْبُ(') أَوْلَى مِن الحَكِّ؛ لا سِيَّا في كُتُبِ الحديثِ؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) هو: مَدُّ الحُروفِ - كَمَا تَقَدَّمَ (ص٢٨٥)-.

<sup>(</sup>٢) دائرة.

وانظُر «موضع أوهام الجَمْعِ والتفريق» (١/ ١٢٦): لِتَعْرِفَ مِثَالاً عمَلِيًّا على أسبابِ الوَهَمِ بسببِ عدَم إدراكِ هذا، وفهمِهِ.

<sup>(</sup>٣) وهذا - اليوم - مُتيسَّرُ -جدَّا- في أساليبِ الطِّباعةِ الحديثةِ، وتنوُّعِ الخُطوطِ، وأحجامِها، وطرائقِها.

لكنَّهُ مُحتاجٌ إلى (ذَوْق) مِن المُؤلِّف، و(فنّ) مِن الطَّابع! وقَلَّ أَنْ يَجْتَمِعَا!!

<sup>(</sup>٤) الإلغاء.

فيه تُهَمَّةً وجَهالةً فيما كان، أوْ كُتِب؛ لأنَّ زمانَهُ أكثرُ؛ فيَضيعُ، وفِعْلُهُ أخطرُ؛ فرُبَّما ثَقَبَ الوَرَقَ، وأفسدَ ما يَنْفُذُ إليه، فأضْعَفَها.

فإنْ كان إزالةَ نُقطةٍ أو شَكْلَةٍ -ونحو ذلك-؛ فالحكُّ أَوْلَى.

وإذا صحَّحَ الكتابَ على الشيخِ -أو في المُقابَلةِ-: عَلَّمَ على مَوضِعٍ وُقوفه: «بَلَغَ»، أو: «بَلَغْتُ»، أو: «بَلَغُ العَرْضُ» -أو غير ذلك عِمَّا يُفيدُ معناهُ-.

فإنْ كانَ ذلك في سماعِ الحديثِ؛ كَتَبَ: بَلَغَ في المِيعادِ<sup>(۱)</sup> الأوَّلِ، أو: الثاني... إلى آخرِها -فيعيّن عدده-.



<sup>(</sup>١) هو وَقْتُ مجلسِ السَّماعِ. وانظُر «النُّكَت على ابنِ الصَّلاح» (١/ ٣٨) -للحافظِ ابنِ حَجَر-.



## البِّنَائُ الْجَامِئِيْنَ في آداب سُكنَى المدارس -للمُنتَهي والطَّالب-؛ لأنَّها مَساكِنُهُم -في الغالِب-

وهو أحَدَ عَشَرَ نُوعاً:

○ الأوّل: [ انتقاء المحرسة الأفضل للحراسة ]

أَنْ ينتخِبَ لِنَفْسِهِ مِن المدارِسِ بِقَدْرِ الإمكانِ ما كان واقفُهُ أقربَ إلى الوَرَعِ، وأبعدَ عن البِدَع؛ بحيثُ يَعلِبُ على ظَنِّهِ أَنَّ المدرسة وَوَقْفَها -مِن جهةٍ حَلالٍ، وأنَّ مَعلومَها -إنْ تَناوَلَهُ - مِن طَيِّبِ المالِ؛ لأنَّ الحاجة إلى الاحتِياطِ في المَسْكَنِ كالحاجةِ في المأكلِ والمَلْبَسِ -وغيره -.

ومهما أمْكَنَ التَّنَزُّهُ عمّا أنْشَأَهُ اللَّهوكُ-الذين لم يُعلَم حالَمُم في بنائِها ووقفها (١)-: فهو أَوْلَى.

<sup>(</sup>١) أي: تحرُّزاً عن الوُقوعِ في شُبهةٍ؛ بسببِ عَدَمِ معرفةِ مَصدرِ أموالهِم.=

وأمّا مَن عُلِمَ حالُهُ؛ فالإنسانُ على بَيِّنَةٍ مِن أَمْرِهِ، مع أَنَّهُ قلَّ أَنْ يَخُلُو جَمِعُ أَعوانِهِم عن ظُلْمٍ وعُسْفٍ(').

الثاني: [انتقاء المحرس خي الصفات العالية]

أَنْ يكونَ الْمُدَرِّسُ بها ذا رِياسةٍ، وفَضْلٍ، ودِيانةٍ، وعَقلٍ، ومَهابةٍ، وجَلالةٍ، وعَدالةٍ، وحَبَّةٍ في الفُضَلاء، وعَطْف على الضَّعَفاء، يُقَرِّبُ المُحَصِّلِين، ويُرَغِّبُ المُشتغِلِين، ويُبْعِدُ اللَّعَّابِين، ويُنصِفُ البَحَاثِين؛ ويُنصِفُ البَحَاثِين؛ حَريصاً على النَّفْع، مُواظِباً على الإفادةِ.

فإنْ كَانَ له مُعِيدٌ (٢)؛ فلْيَكُن مِن صُلَحاءِ الفُضَلاء، وفُضَلاء

<sup>=</sup> فالأصلُ: التحرِّي -إنْ أَمْكَنَ-.

و إلَّا؛ فبحَسْبِ غَلَبَةِ الظَّنِّ...

<sup>(</sup>١) هذا في زمانِهِ - يَعْلَلْلهُ-؛ فكيف زَمانُنا؟!

اللهُ المُستعانُ.

وانظُر «نَصيحة المَلِك الأشرف» -للضّياء المَقدِسِيِّ- بتحقيقِي-.

<sup>(</sup>٢) سيشرحُهُ المُصَنِّفُ -قريباً-.

وقال القَلْقَشَنْدِيُّ في «صبح الأعشى» (٥/ ٤٣٦):

<sup>«</sup>وهو ثانِي رُتْبَة المُدرِّس.

الصُّلَحاء، صَبُوراً على أخلاقِ الطَّلَبَةِ، حَريصاً على فائدتِم، وانتِفاعِهم به، قائماً بوظيفةِ إشغالِهم(١).

وينبغِي للمُدرِّسِ السَّاكِنِ بالمَدرسةِ أَنْ لا يُكْثِرَ البُروزَ (١)، والخُروجَ مِن غيرِ حاجةٍ؛ فإنَّ كَثْرَةَ ذلك يُسْقِطُ حُرْمَتَهُ مِن العُيونِ.

= وأصلُ مَوضوعه: أنَّهُ إذا ألْقَى الْمُدَرِّسُ الدَّرسَ، وانْصَرَفَ؛ أعادَ للطَّلَبَةِ ما أَلْقاهُ المُدرِّسُ إليهِم؛ لِيَفْهَمُوهُ ويُحْسِنُوهُ».

وانظُر «تُحفة المُحتاج» (٦/ ٢٩٠) -للهيتمي-.

أقول: ولا يَزالُ مُصطلحُ (المُعيد) -عِلميَّا- مُستعمَلاً إلى الآن، ولكنْ: على معنى مُغاير!

(١) وَرَدَ في «العُقودِ الدُّرِّيَّةِ» (ص٢٦ «الانتِصار») - في ترجمةِ شيخ الإسلام ابن تيميَّة - ؛ أنَّهُ: كان في ازْدِيادٍ مِن العُلومِ، ومُلازمَةِ الاشتِغالِ، والإشغالِ..».

والمقصودُ: التعلُّمُ والتَّعليم..

وفي ترجمة (ابن عَلَم) مِن «أعيان العَصر» (٣/ ٢٣٨): "وسكن الرَّمُلة، وكان له بها ميعادٌ، وحَلْقَةٌ إشغال».

وانظُر ترجمة (العماد بن عبد الواحد المقدسي) في «السِّير» (٢٢/ ٤٨). (٢) الظُّهُور.



ويُواظِبُ على الصَّلاةِ في الجهاعةِ فيها؛ لِيَقْتِدِي بهِ أهلُها، ويتعوَّدُوا ذلك.

وينبغي أنْ يَجلِسَ -كُلَّ يوم - في وَقتٍ مُعَيَّنٍ؛ لِيُقابِلَ معهُ الجهاعةَ السنين يُطالِعُونَ دُروسَهُ مِن كُتُبِهِم، ويُصَحِّحُونَها، ويَضبِطُونَ مُشكِلَها ولُغاتِها، واختلاف النُّسَخِ - في بعضِ المواضع - وَأَوْلاها بالصَّحَةِ -، ليكونُوا في مُطالعتِها على يقينٍ، فلا يَضيعُ فِكرُهُم، ويَتعَبُ بالشَّكِ فيها سِرُّهُم.

وينبغِي للمُعيدِ بالمدرسةِ أَنْ يُقدِّمَ إشغالَ أهلِها على غيرِهم في الوقتِ المُعتادِ، أو المَشروطِ - إِنْ كان يَتناوَلُ مَعلومَ (') الإعادةِ؛ لأنَّهُ مُعَيَّنٌ عليه ما دام مُعِيداً -، وإشغالُ غيرِهِم نَفْلٌ، أَوْ فَرضُ كِفايةٍ.

وأَنْ يُعْلِمَ اللَّذِّسَ -أو النَّاظِرَ- بمَن يُرجَى فلاحُهُ ؛ لِيَزدادَ ما يَستعينُ به، ويشرحُ صَدرَهُ، وأَنْ يُطالِبَهُم بِعَرْضِ مَحفوظاتِهم -إنْ لمُ يُعتَيْنُ لذلك غيرُهُ - ويُعيدَ لهُم ما توقَّفَ فَهْمُهُ عليهِم مِن دُروسِ اللَّدرِّس، ولهذا يُسمَّى: (مُعيداً).

<sup>(</sup>١) أي: الجُعْل المالي المُقدَّم إليه مُقابِلَ تَفرُّغِهِ للتعليم.

وإذا شَرَطَ الواقفُ استعراضَ المحفوظِ كُلَّ شَهْرٍ -أو كُلَّ فَصْلٍ - على الجميع: خفَّفَ قَدْرَ العَرْضِ على مَن له أهليَّةُ البَحْثِ، والمُطالَعَةِ، والمُناظرَةِ؛ لأنَّ الجُمودَ على نَفْسِ المسطورِ يَشْغَلُ عن الفِكْرِ، والمُطالَعَةِ، والمُناظرَةِ؛ لأنَّ الجُمودَ على نَفْسِ المسطورِ يَشْغَلُ عن الفِكْرِ الذي هو أُمُّ التَّحصيلِ والتَّفَقُّهِ.

وأمّا المُبتدِئونَ والمُنتهُونَ؛ فيُطالَبُ كُلُّ منهُم على ما يليتُ بحالِهِ وذِهْنِهِ.

الثالث: [ أهمية معرفة شروط المحرسة -لحقِّها- ]

أَنْ يتعرَّفَ بشروطِها؛ ليقومَ بحُقوقِها.

ومَهْمَا أَمْكَنَهُ التنزُّهُ أَ(١) عن معلومِ المَدارِسِ؛ فهو أَوْلَى(٢)؛ لا سِيَّمَا في

<sup>(</sup>١) المُجانية.

<sup>(</sup>٢) قال الإمامُ أحمدُ بنُ حَنبل: أُنَـزِّهُ نَفْسِي عن مالِ السَّلطانِ، وليسَ بحَرام» - «طبقات الحنابلة» (٢/٤/٢)-.

وقال الحافظُ الذهبيُّ في «العِبَر» (٣/ ٣٣٤) - في ترجمةِ النَّووِيِّ -رحِمَهُ اللهُ -: «وَلِيَ مشيخةَ دار الحديثِ بعدَ السيخِ أبي شامةَ، وكان لا يتناولُ مِن معلومِها شيئًا، بل يتقنَّعُ بالقليلِ ممّا يَبعَثُ به إليه أبوهُ».

وفي ترجمة (ابنِ دِحْيَة) مِن «الوافِي بالوفيات» (٣/ ٣٥): «وكان مُتنزِّ هـاً=



المدارِسِ التي ضُيِّقَ في شُروطِها، وشُدَّدَ في وظائفِها - كما قد بُلِيَ أكثرُ فُقهاءِ الزَّمان به-.

نسألُ اللهَ -تعالى- الغِنَى عنهُ -بمنِّهِ وكَرَمِهِ -في خيرِ وعافيةٍ-.

فإنْ كان تحصيلُهُ البُلْغَةَ (1) يُضيِّعُ زَمانَهُ، ويُعَطِّلُهُ عن تَمَامِ الإِشغالِ، أو لم يكن له حِرْفَةٌ أُخرَى تُحصِّلُ بُلْغَتَهُ، وبُلْغَةَ عِيالِهِ؛ فلا الإِشغالِ، أو لم يكن له حِرْفَةٌ أُخرَى تُحصِّلُ بُلْغَتَهُ، وبُلْغَةَ عِيالِهِ؛ فلا بأسَ بالاستِعانةِ بذلك - بنيَّةِ التفرُّغِ لأَخْذِ العِلْمِ، ونَفْعِ النَّاسِ به -، ولكن ؛ يتحرَّى القيامَ بجميعِ شُروطِها، ويُحاسِبُ نَفْسَهُ على ذلك،

=عن أموالِ السُّلطانِ والرَّعِيَّةِ».

وفي ترجمةِ محمد بن خُطلُبَا -وهو وال مِن «ذَيْل مِرآة الزّمان» (٢/ ٤٦٤) أَنَّهُ: «كان نَزِها عن أموالِ السُّلطان، وأموالِ الرَّعِيَّة؛ لا يُدنَّسُ بذلك -هو، ولا أحدٌ مِن رعيَّتِهِ-..».

ۇلت: قلت:

فَلْتُقَارَنْ أَحُوالُ هؤلاءِ العُلماء والـوُلاة -بأحوالِ (بعـضِ!) أمثـالهِم -في عصرِنا- ممَّن لا يتحرَّزُ عن قليلِ ذلك! أو كثيرِهِ!

واللهُ المُستعانُ...

(١) و «البُلغَة: ما يكفِي لسدِّ الحاجة».

«التربية الإسلاميَّة أُصولُها وتطوُّرُها» (ص٢٢١) -لمحمد مُنير مُرسي-.

ولا يجدُ(') في نَفْسِهِ إذا طُلِبَ منهُ، أو وُبِّخَ عليه؛ بل يَعُدُّ ذلك نِعْمَةً مِن الله - تعالى -، ويَشكُرُهُ عليه؛ إذ وَفَّقَ له مَن يُكَلِّفُهُ القيامَ بها يُخَلِّصُهُ مِن رِبْقَةِ الحَرام والإثم.

واللَّبيبُ مَن كان ذا هِمَّةٍ عاليةٍ، ونَفسِ سامِيةٍ (١).

○ الرّابع: [ لزوم الوفاء بشرط واقف المحرسة ]

إذا حَصَرَ الواقفُ سُكْنَى المدرسةِ على المُرتَّبِين (٢) بها - دُونَ

(١) أي: لا يغضب، ولا يسخط، ويتأثّر.

(٢) قال الإمامُ ابنُ الجَوزِيِّ في «صَيد الخاطِر» (ص٢٥٤) - مُبَيِّناً حالَ (ح) قال الإمامُ ابنُ الجَوزِيِّ في «صَيد الخاطِر» (دواؤُهُ مِن جهتَيْن: (جَهل العُلمَاء بها يجبُ عليهِم مِن صِيانةِ العِلْمِ) -، «دواؤُهُ مِن جهتَيْن:

«إحداهُما: القناعة باليسيرِ، كما قيل: «مَنْ رَضِيَ بالخَلِّ والبَقْلِ لم يستعبده أحدٌ».

والثاني: صرفُ بعضِ الزَّمانِ المَصروفِ في خِدمةِ العِلْمِ إلى كَسْبِ الدُّنيا؛ فإنَّهُ يكونُ سَبَبًا لِإعزازِ العِلمِ، وذلك أفضلُ مِن صَرْفِ جميعِ الزَّمانِ في طَلَبِ العِلْمِ مع احتمالِ هذا الذُّلِّ».

علتُ:

وقولُـهُ: «مَـن رضِيَ بالخـلّ..» -إلـخ-: رواهُ أبـو نُعَـيْم في «الحِلْيَـة» (٧/ ٢١٩) عن مِسْعَر بن كِدَام.

(٣) أي: المُوظَّفِين.

غيرِهِم-؛ لم يَسْكُنْ فيها غيرُهُم؛ فإنْ فعل: كان عاصِياً، ظالِاً -بذلك-.

وإنْ لمْ يَحَصِّرِ الواقفُ ذلك؛ فلا بأس إذا كان الساكنُ أهلاً لها -. وإذا سَكَنَ في المدرسةِ غيرُ مُرَتَّبِ بها؛ فليُكْرِم أهلَها، ويُقَدِّمهُم على نفسِهِ -فيها يَحتاجُونَ إليهِ منها -، ويَحضُرْ دَرسَها؛ لأنَّهُ أعظمُ الشَّعائرِ المقصودةِ ببنائِها، ووَقْفِها؛ لِهَا فيه مِن القراءةِ، والدُّعاءِ للواقِفِ، والاجتهاع على مجلِسِ الذِّكْرِ، وتذاكرِ العِلْم.

فإذا تَرَكَ السَّاكِنُ فيها ذلك؛ فقد تَرَكَ المقصودَ ببِناء مَسْكَنِهِ الذي هو فيه، وذلك يُخالِفُ مقصودَ الواقفِ -ظاهِراً-.

فإنْ لمْ يَحَصُّرْ: غابَ عنها وَقتَ الدَّرسِ؛ لأنَّ عدَمَ مُجَالستِهِم -مع خُضور - مِن غيرِ عُذْرٍ ظاهرٍ: إساءةُ أدبٍ، وترفُّعٌ عليهِم، واستِغْناءٌ عن فوائدِهِم، واستِهتارٌ(١) بجهاعتِهِم.

<sup>(</sup>١) رأيتُ استعمالاً قَديماً لهذه الكلِمَةِ بمعنى (الإهمال)، و(عدم الاهتمام)! -كما هُنا-، وكذا في «خزانة الأدب وغاية الأرب» (١/ ٣٠١) -لابن حَجّة- وغيرِهما-.

وإنْ حَضَرَ فيها؛ فلا يَخْرُجْ في حالِ اجتهاعِهِم مِن بيتِهِ؛ إلّا لِضَرورةٍ.

ولا يتردَّدُ إليهِ مَع حُضورِهِم، ولا يَدعُو إليه أحداً، أو يُخْرِجُ منهُ أحداً.

ولا يتمشَّى في المدرسةِ، أو يرفعُ صوتَهُ بقراءةٍ، أو تكرارٍ، أو بَحثٍ -رَفْعاً مُنكَراً-،أو يُغلِقُ بابَهُ، أو يَفتحُهُ بصوتٍ-ونحو ذلك-؛ لِمَا في ذلك -كُلِّهِ- مِن إساءةِ الأدبِ على الحاضِرِينَ، والحُمْقِ عليهِ هم.

ورأيتُ بعضَ العُلماءِ القُضاةِ الأعيانِ الصُّلَحاءِ يُشَدِّدُ النَّكيرَ على إنسانٍ فقيهٍ مَرَّ في المدرسةِ وَقتَ الدَّرسِ -مع أنَّهُ كان قَيِّمًا- بمريضٍ في المدرسةِ قريبٍ للمُدرِّسِ، وكان في حاجةٍ له!

الخامس: [عجم الإشتغال الزائد بالصحبة والعشرة]
 أنْ لا يشتَغِلَ فيها بالمعاشَرَةِ، والصُّحْبَةِ؛ بل يُقبل على شأنِهِ،

وهذا ردٌّ على مَن لمْ يُجَوِّزُها -لُغَةً - مِن المُعاصِرِين! فهُم يـذكُرُونَ (!) أنَّ الصوابَ في معناهَا ضِدُّ ما يُفهمُ منها؛ أي: الاهتمام الزَّائد!

وتحصيلِهِ، وما بُنِيَت المدرسةُ له، ويقطعُ العِشْرَةَ فيها -جُملةً -(١)؛ لأنَّها تُفسِدُ الحالَ، وتُضَيِّعُ المالَ.

واللَّبِيبُ المُحصِّلُ يجعلُ المدرسةَ مَن زِلاً يَقضِي وَطَرَهُ منهُ، ثُمَّ يرتجِلُ عنهُ؛ فإنْ صاحَبَ مَن يُعِينُهُ على تحصيلِ مقاصِدِه، ويُساعِدُهُ على تحصيلِ مقاصِدِه، ويُساعِدُهُ على تكميلِ فوائدِه، ويُنشِّطُهُ على زيادةِ الطَّلَبِ، ويُخَفِّضُ عنهُ ما يجدُ مِن الضَّجَرِ والنَّصَبِ - مَن يُوثقُ بدينِه، وأمانَتِه، ومَكارِم أخلاقِه في مُصاحبَتِهِ -: فلا بأسَ بذلك، بل هو أحسنُ -إذا كان ناصِحاً له في الله، غيرَ لاعِب ولا لاهٍ -.

ولْيَكُن له أَنفَةً (٢) مِن عدم ظُهورِ الفضيلةِ مع طُولِ المُقامِ في المَدارِس، ومُصاحبةِ الفُضلاءِ مِن أهلِها، وتكرُّر سَماعِ الدُّروسِ فيها، وتقدُّم غيرِهِ عليه بِكثرةِ التَّحصيلِ.

ولْيُطالِب نَفسَهُ -كُلَّ يومٍ- باستفادةِ علمٍ جديدٍ(")، ويُحاسِبُها

<sup>(</sup>١) إلَّا بقَدْرِ الحاجةِ.

<sup>(</sup>٢) عِزَّة وحَمِيَّة.

<sup>«</sup>المُعجَم الوَسيط» (١/ ٣٠).

<sup>(</sup>٣) ومنهُ قولُ الشَّاعِر:

على ما حصَّلَتْهُ فيه؛ لِيَأْكُلَ مُقرَّرَه فيها حَلالاً؛ فإنَّ المدارِسَ وأوقافَها لم تُجعَلْ لمُجَرَّد اللَّقام؛ والعشرة! ولا لمُجَرَّد التَّعبُّد بالصَّلاة والصِّيام المُجَرَّد التَّعبُّد بالصَّلاة والصِّيام الخَوانِكِ(''!--؛ بل لِتَكُونَ مُعِينةً على تحصيلِ العِلْم، والتفرُّغ له، والتجرُّد عنِ الشَّواغِل- في أوطانِ الأهلِ والأقارِب-.

والعاقلُ يَعلمُ أنَّ أَبْرَكَ الأَيَّامِ عليه يومٌ يَزدادُ فيه فضيلةً وعِلْماً، ويكسِبُ عَدُوُّهُ مِن الجِنِّ والإنسِ كَرْباً وغَمَّا.

السادس: [إكرام إخوانه الطلبة، واحترامهم]

أَنْ يُكْرِمَ أَهلَ المدرسةِ التي يسكُنُها؛ بإفشاءِ السَّلامِ، وإظهارِ

إذا مَرَّ بِي يومٌ ولمُ أستفِد هُدى ولمَ أكتسِب عِلمًا فها ذاك مِن عُمْرِي
 وانظُر «مفتاح دار السَّعادة» (١/ ٣٩٨-٣٩٩) - لابنِ القيِّم- بتحقيقي-.
 (١) مُفردُها: (خانُكاه)؛ قال الشيخُ عبدُ القادِر بدران في «مُنادمة الأطلال» (ص٢٧٢):

<sup>«</sup>الخانقاه، ويُقالُ: الخانكاه- بالقاف والكاف-، وهي كَلِمُ أَعْجَمِيَّةً-: دار الصُّوفيَّة. قالَهُ النُّعَيْمِيُّ.

وقال الخَفاجيُّ في كِتابِهِ «شِفاء العَليل»: خانقاه -بالقاف-: رِباطُ الصُّوفِيَّة، مُعرَّبٌ مُولَّدٌ، استعمَلَهُ المُتَأَخِّرُونَ.

وجَمَعَهُ النَّاسُ على: خوانِق».

المُودَّةِ والاحتِرامِ، ويَرْعَى للهُم حقَّ الجِيرةِ، والصُّحبةِ، والأُخُوَّةِ في الدِّينِ، والخُوْفةِ (١)؛ لأنَّهُم أهلُ العِلم، وحَمَلتُهُ، وطُلَّابُهُ.

ويتغافلُ عن تقصيرِهِم، ويَغفرُ لهم زَلَلَهُم، ويستُرُ عَوراتِهِم، ويستُرُ عَوراتِهِم، ويشكُرُ مُحسِنَهُم، ويتَجاوَزُ عن مُسيئِهِم (١).

(١) وهذا أدبٌ قلَّ مَن تنبَّهَ لَهُ!!

بل؛ ترَى البَعض (!) يعكِسُونَ الأمرَ فيه!! ليوولَ بابَ تنافُسٍ غير شريفٍ!

(٢) أَوْرَدَ الإِمامُ الذهبيُّ في "السِّير" (١١/ ٢٢١)، عن المَرْوَذِيُّ، قال: "كان أبو عبد الله -أي: أحْمَدُ -لا يجهلُ، وإنْ جُهِلَ عليه حَلُم، واحْتَمَلَ، ويقولُ: يَكِفِي الله؛ ولَم يَكُن بالحقود ولا العَجُول، كثيرَ التواضع، حَسَن الخُلُقِ، دائمَ البِشْرِ، لَيِّنَ الجانبِ، ليس بفظ، وكان يحبُّ في الله، ويُبغض في الله، وإذا كان في أمرِ الدِّين اشتدَّ له غضبه، وكان يحتملُ الأذى مِن الجيران».

(فائدةٌ): قالَ الفيُّومِيُّ في «المِصباح المُنير» (ص٠٨):

«(الحُلُم) -بضمِّ اللَّام وسُكونِها -: ما يراهُ النائِمُ.

وقد (حَلَمَ) يَخْلُمُ -بالضَّم- (حُلْمًا)، و(حُلُمًا)، و: (احْتَلَمَ) -أيضاً-.

و (حَلَمَ) بكذا، وحَلَمَ كذا -بمعنى -، أي: رآهُ في النَّومِ.

و (الحِلْمُ) - بالكَسْرِ -: الأَنَاةُ، وقد (حَلْمَ) - بالضَّمِّ - (حِلْمًا)...».

فَإِنْ لَمْ يَسْتَقَرَّ خَاطِرُهُ؛ لِسُوءِ جِيرتِهِم، وخُبْثِ صِفَاتِهِم -أو لِغيرِ ذَك -: فَلْيَرْ تَحِلْ عنها، ساعِياً في جَمْعِ قَلْبِهِ، واستِقرارِ خاطِرِهِ.

وإذا اجْتَمَعَ قلبُهُ؛ فلا ينتقلْ مِن غيرِ حاجةٍ؛ فإنَّ ذلك مَكروةٌ للمُبتدِئِين -جدًّا-.

وأشدُّ منهُ -كراهيةً-: تنقُّلُهُم مِن كتابٍ إلى كتابٍ؛ فإنَّـهُ علامةٌ على الضَّجَرِ واللَّعِبِ، وعدَمِ الفَلاحِ(').

السابع: [ اختيار جوار الأصلح -علماً وخُلُقاً - ]

أَنْ يَخْتَارَ لِجُوارِهِ -إِنْ أَمْكَنَ- أَصِلْحَهُم حَالاً، وأَكثرَهُم اشْتِغَالاً، وأَجُودُهُم طَبْعاً، وأَصْوَنَهُم عِرْضاً؛ لِيَكُونَ مُعِيناً له على ما هو بصدَدِهِ.

<sup>(</sup>١) وهذا حالُ كثيرٍ مِن المُبتَدِئينَ في طَلَبِ العِلْمِ، يُكْثِرُونَ مِن اقتناءِ وشِراءِ الكُتُبِ!

ولا يَنتفِعُونَ بها.

نَعَم؛ أنا لا أُزَهِّدُ باقتِناءِ الكُتُبِ؛ لكِنِّي أُحَذِّرُ مِن إهما فِيا، وعدَمِ الانتِفاعِ \_\_\_ها.

وقد قال اللهُ -تعالى-: ﴿ ٱلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾.



### ومِن الأمثالِ: «الجار قبل الدَّار»(١)، و: «الرفيق قبل الطريق»(١)،

(١) أَوْرَدَهُ أَبُو الحَيرِ الهَاشَميُّ في «الأمثال» (٣٩٨)، والرَّاغِب الأصبهانيُّ في «مُحاضرات الأُدَباء» (٢/ ٦٢٩).

وبعضُهُم (!) يروِيهِ حديثاً عن النبيِّ ﷺ!

ولا يصحُّ: رواهُ الطَّبرانيُّ (٣٧٩)، والدّولابي في «الكُنّي» (١٦٦٥)، والقُضاعيُّ في «الكُنّي» (٢٣٢) عن والقُضاعيُّ في «مُسند الشَّهاب» (٧٠٩)، وأبو الشيخ في «الأمثال» (٢٣٢) عن سعيد بن رافع بن خَديج، عن أبيه، عن جدِّه!

فانظُر: «السلسلة الضعيفة» (٢٦٧٤)، و(٢٦٧٥) -لشيخِنا الإمام-.

وفيه الردُّ على الحافظِ السَّخاوِيِّ في مُحاوَلَتِهِ (!) تَقويةَ الحديثِ بطُرُقِهِ -كما في «المَقاصِدِ الحَسَنَةِ» (١٦٣)-!

(٢) أَوْرَدَهُ أَبُو الْخَيْرِ الْهَاشُمِيُّ فِي «الأَمثال» (٣٩٧)، والرَّاغِبُ الأَصبهانيُّ فِي «الأَمثال» (٢٩٧). في «مُحاضَرات الأُدَباء» (١/ ٣٣٣)، و(٢/ ٢٢٩).

وقد رُوِيَ مَرْفُوعاً -ولا يصحُّ-! وهو جُزْءٌ مِن الحديثِ السَّابِقِ -نفسِهِ-. فانظُر التعليقَ المُتقدِّمَ...

قلتُ:

وقد قيلَ -شِعراً-:

يَلُومُونَنِي أَنْ بِعْتُ بِالرُّخْصِ مَنزِلِي وَلَمْ يَعَلَمُ وَاجَاراً هُنَاكَ يُنغِّصُ فَقُلْتُ لُمُناكَ يُنغِّصُ فَقُلْتُ لُمُناكَ يُنغَصُّ المَلامِ فَإِنَّمَا بَجِيرانِهَا تَعْلُو الدِّيارُ وتَرْخُصُ كَذَا فِي "فصل المَقال» (١/ ٣٩٢) -للبَكْرِيِّ -.

### و: «الطّباع سرّاقة»(١).

ومِن دأبِ الجِنسِ التشبُّهُ بجنسِهِ.

والمساكِنُ العاليةُ -لِـمَنْ لا يَضْعُفُ عن الصَّعودِ إليها-: أَوْلَى بِالْمُسْتَغِلِ، وأَجْمَعُ لِخَاطِرِهِ -إذا كان الجيرانُ صالحِين-.

والأوْلَى أَنْ لا يَسْكُنَ اللَدرسةَ وَسيمُ الوَجْهِ(٢)، أو صَبِيٌّ -ليسَ له فيها وَلِيٌّ فَطِنٌ -، وأَنْ لا يسكنَها نِساءٌ في أَمْكِنَةٍ تَـمُرُّ الرِّجالُ على

(١) ذَكْ رَهُ الأَقْفَه سِيِّ في «آداب الأكل » (١/ ٨)، والإبسيهيّ في «المُستَطرَف» (١/ ٢١٩).

(٢) قال شيخُ الإسلام - رَحَالَتُهُ- في «مجموع الفتاوَى» (١١/ ٥٤٥): «... لو كانت صحبةُ المُردان خاليةً عن الفِعلِ المُحرَّم، فهي مَظِنَّةٌ لِـذلك،

«... تو كانت صحبه المردان حاليه عن الفِعلِ المحرمِ، فهي مطِنه لِـدلك. وسببٌ له.

> ولهذا كان المشايخُ العارِفُونَ بطريقِ الله يُحَذِّرُونَ مِن ذلك... وقال معروفٌ الكَرخيُّ: كانُوا يَنْهَوْنَ عن ذلك.

وقالَ بعضُ التَّابِعِينَ: ما أنا على الـشابِّ الناسِكِ مِن سَبُعٍ يجلسُ إليه بأخوفَ منِّي عليه مِن حَدَثٍ يَجلسُ إليه.

وقال سُفيانُ الثَّوْرِيُّ وبِشْرٌ الحافي: إنَّ مع المرأةِ شيطاناً، ومع الحدَثِ شيطانيْنِ...».



أبوابِها، أوْ لها كُويِّ (١) تُشرِفُ على ساحةِ اللدرسةِ.

وينبغِي للفَقيهِ أَنْ لا يُدْخِلَ إلى بيتِهِ مَن فيه رِيبةٌ، أو شرٌّ، أو قلَّةُ دِينٍ، ولا يَدخُل إلى بيتِ مَن فيه رِيبةٌ، أو قِلَّةُ دِينٍ.

ولا يُدْخِلْ إليه مَن يَكْرَهُهُ أهلُها، أو مَن ينقلُ سيِّئاتِ سُكَّانِها، أو يَنْ ينقلُ سيِّئاتِ سُكَّانِها، أو يَنْمُ عليهِم، أو يُوقِعُ بينهُم، أو يَشْغَلُهُم عن تحصيلِهِم، ولا يُعاشِرُ فيها غيرَ أهلها.

### ٥ الثامن: [ التحفُّظ للمُحافَظة ]

إذا كان سَكَنُهُ في مسجدِ المدرسةِ، أو في مكانِ الاجتماعِ، ومُرورُهُ على حُصرِهِ وفُرُشِهِ؛ فَلْيَتَحَفَّظْ عندَ صُعودِهِ إليهِ مِن سُقوطِ شيءٍ مِن نَعْلَيْه.

ولا يُقابِلْ بأسفلِهِما القِبْلَة، ولا وُجوهَ النّاسِ، ولا ثِيابَهُ، بل يَجعلُ أسفلَ أحدِهِما إلى أسفل الأُخرَى -بعدَ نَفْضِهِما-.

ولا يُلْقِيهِما إلى الأرضِ بِعُنْف، ولا يتركُهُما في مَظِنّةِ مجالِسِ النّاسِ، والوارِدِينَ إليها -غالِباً-؛ ولا يضَعْها تحتَ الحُصُرِ في المسجدِ

<sup>(</sup>١) مُفردُها: كُوَّة، وهي أشبهُ ما يكونُ -اليومَ- بالنَّافِذَةِ.

-بحيثُ تنكسِرُ (١)-.

وإذا سَكَنَ في البيوتِ العُليا: خَفَّفَ المَشْيَ، والاستِلْقاءَ عليها، وَوَضْعَ ما يَثْقُلُ؛ كَيْلًا يُؤْذِي مَن تحتَهُ.

وإذا اجْتَمَعَ اثنانِ مِن سُكَّانِ العُلُوِّ -أو غيرِهم - في أعلَى الدَّرَجَةِ بَدَرَ (") أصغرُهُما بالنُّزُولِ قبلَ الكبيرِ،

والأدبُ للمتأخِرِ أَنْ يَلْبَثَ، ولا يُسرِعَ بِالنَّزُولِ؛ إلى أَنْ ينتهِ يَ الْمُتقدِّمُ إلى آخِرِ الدَّرَجَةِ مِن أسفلَ، ثُمَّ ينزل:

فإنْ كان كبيراً؛ تأكَّدَ ذلك.

وإنِ اجْتَمَعَا فِي أَسفَلِ الدَّرَجَةِ للطَّلُوعِ؛ تأخَّرَ أَصغرُهما؛ لِيصعدَ أَكرُهُما قَبِلَهُ (٣).

<sup>(</sup>١) أي: الخُصُر.

<sup>(</sup>٢) أي: أسرّع.

و يُقالُ - أيضاً -: بادر.

<sup>(</sup>٣) قال السُّبْكِيُّ في «طَبَقَاتِ الشافعيَّة الكُبرى» (٢/ ٨٧):

<sup>«</sup>قال محمّد بن عبد الوهّاب: كُنتُ مع يحيّى بن يحيّى، وإسحاق نَعودُ مَريضاً، فلمّا حاذَيْنا الباب، تأخّر إسحاق، وقال لِيحيّى: تقدّم، فقالَ يحيّى=

#### التّاسع: [حفظ حق طريق المحرسة]

أَنْ لا يتَّخِذَ بابَ المدرسةِ بَحِلِساً، بل لا يجلِسُ فيهِ -إذا أَمْكَـنَ- إلا لِحَاجةٍ، أو فِي نُدْرَةٍ؛ لِقَبْضِ، أو ضِيقِ صَدْرٍ.

ولا في دِمْلِيزِها المُهتوك(١) إلى الطريقِ؛ فقد نُمِيَ عن الجُلُوسِ على الطُّرُقاتِ(١) -وهذا منها، أو في معناها-، لا سِيَّما إنْ كان ممّن يُستَحْيا

= الإسحاق: بل أنتَ تَقَدَّمْ، فقالَ: يا أبا زَكَرِيَّا، أنْتَ أكبرُ منِّي، قال: نَعَم، أنا أكبرُ مِنْك؛ ولكنَّكَ أعلمُ مِنِّى، قال: فتقدَّمَ إسحاقُ.

(١) أي: المفتوح إلى الطريق.

و الدِّهليز -بالكَسر-:

ما بين الباب والدّار، فارسيٌّ مُعَرَّبٌ.

والجمع: دَهاليز».

«الصّحاح» (٢/ ٨٧٨) -للجوهريّ-.

وهو أشْبَهُ بـ (الزُّقاق) - كما في لُغَةِ العَصْر - وهي كلمةٌ فصيحةٌ -.

(٢) أخرجَ البخاريُّ (٦٢٢٩)، ومُسلمُ (٢١٢١) - واللَّفظُ له - عن أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ، عن النبيِّ عَلَيْ، قال: «إِيَّاكُم والجُلُوسَ بالطُّرُقات»، قالوا: يا رسولَ الله عَلَيْ: «إذا أبَيْتُم وسولَ الله عَلَيْ: «إذا أبَيْتُم السولَ الله عَلَيْ: «إذا أبَيْتُم إلا المجلِس؛ فأَعْطُوا الطَّرِيقَ حقَّهُ»، قالُوا: وما حقُّهُ؟ قال: «غضُّ البصر، =

منهُ، أو ممَّن هو في محَلِّ تُهمة، أو لَعِب؛ ولأنَّها في مَظِنَّة (') دُخُولِ فقيهِ بطَعامِهِ، وحاجتِهِ؛ فرُبَّها اسْتَحْيا مِن الجالِسِ، أو تَكَلَّفَ سَلامَهُ عليهِم! وفي مَظِنَّةِ دُخولِ نِساءِ مَن يتعلَّقُ بالمدرسةِ، ويَشُقُّ عليه دلك، ويُؤذِيهِ؛ ولأنَّ في ذلك بَطالَةً وتبَذُّلاً.

ولا يُكثِر التَّمَشِّي في ساحةِ المدرسةِ بَطَّالاً- مِن غيرِ حاجةٍ إلى راحةٍ، أو رِياضةٍ، أو انتِظارِ أحدٍ-.

ويُقَلِّلُ الخُروجَ والدُّنُحولَ -ما أَمْكَنَهُ-.

ويُسَلِّمُ على مَن بالبابِ -إذا مَرَّ بهِ-.

ولا يَدْخُلُ مِيضَاتَهَا() العامَّةَ -عندَ الزِّحام مِن العامَّةِ-؛ إلَّا لِضَرورةٍ؛ لِهَا فيه مِن التَّبَذُّلِ.

ويتأنَّى عندَهُ، ويَطرُقُ البابَ -إنْ كان مَردُوداً- طَرْفاً خَفيفاً

<sup>=</sup> وكفُّ الأذَى، وردُّ السَّلام، والأمرُ بالمعروف، والنَّهيُ عن المُنكَر». وانظُر -للفائدةِ - «مُشكِل الآثار» (١/ ١٥٦) -للطحاويِّ -.

<sup>(</sup>١) بالكَسْرِ؛ أي: الموضِع الذي يُظَنُّ به الشيء.

<sup>(</sup>٢) هو مَكانُ الوضوء.

-ثلاثاً-، ثُمَّ يَفْتَحُهُ بِتأَنَّ.

ولا يستجمِرْ بالحائط؛ فيُنَجِّسَهُ، ولا يَمسَحْ يدَهُ المُتنجِّسَةَ بالحائطِ - أيضاً -.

#### 0 العاشر: [ حفظ النظر]

أَنْ لا يَنْظُرَ في بيتِ أحدٍ في مُرورِهِ -مِن شُقوقِ البابِ-ونحوِه-('). ولا يَلْتَفِتُ إليهِ -إذا كان مَفتوحاً-.

وإنْ سلَّمَ سَلَّمَ -وهو مارٌّ- مِن غيرِ الْتِفاتِ.

ولا يُكْثِر الإشارةَ إلى الطّاقاتِ(١)، لا سِيًّا إنْ كان فيهنَّ نِساءً.

ولا يَرْفَعْ صَوِتَهُ -جِدًّا- في تَكْرارٍ، أو نِداءِ أحدٍ، أو بَحثٍ.

ولا يُشَوِّشْ (٢) على غيرِه، بل يُخفِضُهُ ما أَمْكَنَهُ -مُطلَقاً- لا سِسَّما

<sup>(</sup>١) روَى البخاريُّ (٢٩٠٢)، ومُسلمٌ (٢١٥٨) عن أبي هُريرةَ، قال: قال أبو القاسِم ﷺ: «لو أنَّ امْرَءًا اطَّلَعَ عليكَ بغيرِ إذْنٍ، فخذَفْتَهُ بحَصاةٍ، ففَقَأْتَ عينهُ؛ لمُ يكُن عليكَ جُناحٌ».

<sup>(</sup>٢) النَّوافذ.

<sup>(</sup>٣) وممّا اشتُهِرَ على ألسِنَةِ النّاسِ -مَرفوعاً-: «لا يُشَوِّش قارِئَكُم على =

#### =مُصلِّيكم»!

قال الغَزِّيُّ في «الجَدِّ الحَثيث» (٦٢٢): «لا يُعرَفُ بهذا اللَّفظ».

وقال ابنُ منظور في «لسان العرب» (٦/ ٣٦٦):

"وقولُ العامَّةِ (شوَّش) الناس -إنّها صوابُهُ: (هوَّش)، و(شوَّش)-: خطأٌ».

#### ۇ قىلت:

ويُغْنِي عنه معنى -: ما رَواهُ النَّسائيُّ في «الكُبرَى» (٣٣٦٤)، ومالِك (١/ ٨٠)، والبخاريُّ في «التاريخ و (١٩٠٨)، وأحدُ (٢٤٥/١)، ومالِك (١/ ٨٠)، والبخاريُّ في «التاريخ الكبير» (٣/ ٢٤٥)، وفي «خَلق أفعالِ العِباد» (١١١) عن البَيَاضِيِّ، أنَّ رسولَ الله عَلِيُّ خَرَجَ على النَّاسِ وهُم يُصَلُّونَ، وقد عَلَت أصواتُهُم بالقِراءةِ، فقال: «إنَّ المُصلِّي يُناجِي ربَّهُ؛ فلْيَنظُرُ بِما يُناجِيهِ به، ولا يَجْهَرْ بعضُكُم على بَعضِ بالقُرآن».

وصحَّحَهُ شيخُنا الإمامُ الألبانيُّ - يَخَلَفهُ - في «السلسلة الصحيحة» (١٦٠٣)، و «أصل صفة الصَّلاة» (١/ ٣٧٠).

وقال الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ في «الاستِذكار» (١/ ٤٣٥):

« لا يُحَبُّ لِكُلِّ مُصَلِّ يَقضِي فَرْضَهُ - وإلى جَنْبِهِ مَن يَعْمَلُ مِثْلَ عَمَلِهِ - أَنْ يُغْرِطَ فِي الجَهْرِ ؛ لِئلَّا يُخَلِّطَ عليه.

كما لا يُحَبُّ ذلك لِـمُتَنفِّل إلى جَنْبِ مُتنفِّلِ مِثْلِهِ.



بحُضورِ المُصَلِّين-، أو حُضورِ أهل الدَّرس.

ويتحفَّظ مِن شِدَّةِ وَقْع القَبْقابِ(۱)، والعُنفِ في إغلاقِ البابِ، وإزعاجِ المَشيِ في الخُروجِ والدُّخولِ، والصُّعودِ والنَّزُولِ، وطَرْقِ بالنَّرِعاجِ المَشيِ في الخُروجِ والدُّخولِ، والصُّعودِ والنَّزُولِ، وطَرْقِ بابِ المَدرسةِ بشدَّةٍ لا يُحتاجُ إليها، ونِداءِ مَن بأعلَى المدرسةِ مِن أسفلِها؛ إلّا أنْ يكونَ بصوتٍ مُعتدِلٍ -عندَ الحاجَةِ-.

وإذا كانتِ المدرسةُ مَكشوفةً إلى الطريقِ السَّالِكِ -مِن بابٍ أو شُبَّاكٍ -: تَحفَّظَ فيها مِن التجرُّدِ عن الثِّيابِ، وكَشفِ الرَّأسِ -الطَّويلِ(٢) -مِن غيرِ حاجةٍ -.

ويتجنَّبُ ما يُعابُ: كالأكلِ ماشِياً، وكلامِ الْهَزَلِ -غالِباً-،

وإذا كان هذا هكذا؛ فحرامٌ على النّاسِ أنْ يتحدَّثُوا في المسجدِ بها يَشْغَلُ
 المُصلِّى عن صَلاتِهِ، ويَخْلِطُ عليه قِراءتَهُ.

وواجبٌ لازِمٌ على كُلِّ مَن يُطاعُ أَنْ يَنْهَى عن ذلك؛ لأنَّ ذلك إذا لم يَجُـزُ للمُصلِّي التَّالِي للقُرآنِ؛ فأينَ الحديثُ بأحاديثِ النَّاسِ مِن ذلك؟!».

<sup>(</sup>١) هـ و في لُغَةِ العَرَبِ: بفَتح القاف - وإنْ كان على لِسانِ العامَّةِ بضمِّها! -، وهو: نَعْلٌ خَشَبِيٌّ مَشهورٌ في بعضِ البلادِ الشَّامِيَّةِ.

<sup>(</sup>٢) صفةٌ لـ(الكشف).

والبَسْطِ بالفِعْلِ<sup>(۱)</sup>، وفَرْطِ التَّمَطِّي، والتَّمايُلِ على الجَنْبِ والقَفَا، والضَّحِكِ الفَغْف، والضَّحِكِ الفاحِشِ بالقَهْقَهَةِ.

ولا يصعدُ إلى سطحِها(١) المُشْرِفِ مِن غيرِ حاجةٍ، أو ضرورةٍ.

○ الحادي عشر: [الحرص على التبكير عند وقت الحرس]

أَنْ يتقدَّمَ على المُدَرِّسِ في حُضورِ مَوضِع الدَّرس، ولا يتأخَّرُ إلى بعدِ جُلوسِهِ، وجُلوسِ الجَهاعةِ؛ في كَلِّفُهُم المُعتادَ مِن القيامِ (٣) وردِّ

فقد رَوَى أبو داود (٢٢٩)، والترمذيُّ (٢٧٥٥)، وأحمد (١٦٩١٨)، وعبد بن حُمَيْد (٢١٥)، والبخاريُّ في «الأدب» -المُفرَد- (٩٧٧) عن أبي مِجْلَزِ، قال: دَخَلَ مُعاويةُ على عبد الله بن الزُّبَيْر، وابنِ عامر، قال: فقام ابنُ عامر، ولم يَقُم ابنُ الزُّبَيْر -قال: وكان الشيخُ أوزَنَهُما-، قال: فقال مُعاويةُ لابنِ عامر: الله عبادُ الله الجلِس؛ فإنِّي سمعتُ رسولَ الله عَلَيْمُ يقولُ: «مَن أحبَ أنْ يتمثَّلَ له عِبادُ الله قياماً، فلْيَتَبَوَّ أمَقْعَدَهُ مِن النَّارِ».

<sup>(</sup>١) أي: التوسُّع في المُداعَبةِ -ونحوها-.

<sup>(</sup>٢) أي: سَطح المدرسة.

<sup>(</sup>٣) وَرَدَ النَّهِيُ عن القيام هذا:

وصحَّحَهُ شيخُنا في «السلسلة الصحيحة» (٣٥٧).

السّلام، ورُبَّما فيهِم مَعذورٌ، فيجدُ في نفسِهِ منهُ! ولا يعرفُ عُذْرَهُ.

وقد قالَ السَّلَفُ: «مِن الأدبِ مع المُدَرِّسِ أَنْ ينتظِرَهُ الفُقهاءُ، ولا ينتظِرَهُم».

وينبغِي أَنْ يتأدَّبَ في حُضورِ الدَّرسِ؛ بأَنْ يَحْضُرَهُ على أحسنِ الهيئاتِ، وأكملِ الطَّهاراتِ.

وكان الشيخُ أبو عَمْروِ يَقْطَعُ<sup>(۱)</sup> مَن يحضُرُ مِن الفُقهاءِ الـدَّرسَ مُحَفِّفاً -بغيرِ عِمامةٍ-، أو مُفكِّكَ أَزرارِ الفَرْجِيَّةِ<sup>(۱)</sup>.

ولابنِ الحاج في كتاب «المدخل» (١/ ١٥٩): «فصلٌ في النَّهيِ عن القيامِ
 للنَّاسِ في المَحافِلِ والمَجالِسِ».

وهو ردُّ على «رسالة» الإمام النَّوَوِيِّ -المشهورة- في تجويزِ ذلك! (١) أي: يَمْنَعُهُ مِن التَّدريس.

(٢) قال القَلْقَشَنْدِيُّ في «صُبح الأعشَى» (٤٤/٤): «ويلبس.. فَرْجِيَّة مُفرَجَة مِن قُدَّامِهِ -مِن أعلاها إلى أسفلِها - مُزَرَّرَة بالأزرار».

وهي مِن لِباسِ الفُقهاءِ -في العُصورِ المُتأخِّرَة -كما في «تــاريخ عجائــب الآثار» (٣/ ٤٧٠)-.

وانظُر «المُعجَم الوسيط» (٢/ ٢٧٩).

ويُحسِنُ جُلوسَهُ، واستهاعَهُ، وإيرادَهُ، وجَوابَهُ، وكَلامَهُ، وخِطابَهُ.

ولا يستَفتِحِ القِراءةَ والتعوُّذَ قَبلَ المدرِّسِ.

ويتحفَّظ مِن النَّوم، والنُّعاسِ، والحديثِ، والضَّحِك...

ولا يتكلَّمْ بين الدَّرْسَيْنِ إذا خَتَمَ اللَّدرِّسُ الأوَّل بقولِهِ: «الله أعلَم»؛ إلَّا بإذنٍ منهُ.

ولا يتكلُّمْ في مسألة أَخَذَ اللُّدَرِّس الكَلامَ في غيرِها.

و لا يَتَكَلَّمْ بشيءٍ حتّى ينظُرَ فيه -فائدةً وموضعاً-.

ويَحذَرَ الْمَهاراةَ(١) في البَحثِ، والمُغالَبَةَ فيه؛ فإنْ ثارَت نَفسُهُ كَجَمَها

وصحَّحَهُ -لغيرِهِ- شيخُنا في «صحيح الترغيب» (١٠٦). وقال الإمامُ ابنُ بَطَّة في «الإبانة الكُبرَى» (١٩١):

<sup>(</sup>١) روَى الترمذيُّ (٢٦٥٤)، والحاكِمُ (٢٩٣)، والبيهقيُّ في "شُعَبِ الإيهان» (١٦٣٦)، والبيهقيُّ في "شُعبِ بنِ مالكِ، الإيهان» (١٤١) عن كَعبِ بنِ مالكِ، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "مَن طَلَبَ العِلْمَ؛ لِيُجارِيَ به العُلهاء، أو ليُهارِيَ به السُّفهاء، ويصرِفَ به وُجوهَ النَّاسِ إليه أدخَلَهُ اللهُ النارَ».



بلِجامِ الصَّمْتِ، والصَّبْرِ، والانْقِيادِ؛ لِسَمَا رُوِيَ عنه ﷺ: «مَن تَرَكَ الْمِراءَ وهو مُحِقٌ بَنَى اللهُ له بيسًا في أعلَى الجنَّةِ»(')؛ فإنَّ ذلك أَقْطَعُ

= "سمِعْتُ بعضَ شُوخِنا - رَحَلَاللهُ- يَقُولُ: "الْمُجالَسَةُ للمُناصحةِ فَتْحُ بابِ الفائدةِ». اللهُ المُناظرَةِ غَلْقُ بابِ الفائدةِ».

ئُمَّ قالَ:

"وحَسْبُكَ بهذه الكلمةِ أصلاً تَرجِعُ إليه، وتَحمِلُ أُمورَكَ -كُلَّها-عَلَيْهِ...».

وقال الإمامُ البربهاريُّ في «أصولِ السُّنَّة» (١٥٩):

(وإذا سألكَ الرَّجُلُ عن مسألةٍ في هذا البابِ -وهو مُسترشِدٌ-: فكَلَّمْهُ، وأرشِدُهُ، وإذا جاءَكَ يُناظِرُكَ؛ فاحْذَرْهُ؛ فإنَّ في المُناظَرَةِ: المراءَ والجِدال، والمُغالَبة، والخُصومَة، والغَضَبَ.

وقد نَهَيْتُ عن جميع هذا-جدًّا-...).

(١) لَفْظُهُ عندَ أَبِي دَاود (٤٨٠٠): عن أَبِي أُمامَةَ، قالَ قالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَنَا زَعِيمٌ بَبَيْتٍ فِي رَبَضِ الجنَّةِ لِـمَنْ تَرَكَ المِراءَ وإنْ كان مُحِقًّا، وبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الجنَّةِ لِـمَنْ تَرَكَ الكَذِبَ وإنْ كان مازِحاً، وبِبَيْتٍ فِي أَعلَى الجنَّةِ لِـمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ» -أو: «حَسُنَ خُلُقُهُ»-.

ورواهُ الرُّويانِي (١٢٠٠)، والدَّوْلابيُّ في «الكُنَى» (١٦٤٣)، والبيهقيُّ في «الكُنَى» (١٦٤٣)، والبيهقيُّ في «السُّنَخ الكُرَى».

لانْتِشارِ الغَضَبِ، وأَبْعَدُ عن مُنافَرَةِ القُلوبِ.

ويجتهدُ كُلُّ مِن الحاضِرِينَ على طَهارةِ القَلْبِ لِصاحِبِهِ، وخُلُوًهِ عن الجِقدِ، وأَنْ لا يَقومَ وفي نفسِهِ شيءٌ منهُ.

وإذا قامَ مِن الدُّرسِ؛ فَلْيَقُلْ ما جاءَ في الحديثِ:

«سُبحانَكَ اللهمَّ وبحمدِك، ولا إلهَ إلّا أنتَ، أستغفِرُكَ، وأتوبُ إليك؛ فاغْفِرْ لي ذَنْبِي...»(۱).

= وصحَّحَهُ شيخُنا في «السلسلة الصحيحة» (٢٧٣) -ذاكِراً له طُرُقاً أُخرَى-.

وقارِن بـ «السلسلة الضعيفة» (٥٣٦) -له- رَحَالَتُهُ-.

(١) رُوِيَ مِن طُرُقٍ كَثيرةٍ، وبألفاظٍ مُتعدِّدَةٍ ؛ منها:

ما رواهُ أبو داود (٤٨٥٩)، والنَّسائيُ في «الكُبرَى» (١٠١٨)، والرَّارِمِيُّ (٢٩٣٢٥)، وأحدُ (١٩٧٦٩)، والبَزَّارُ والبَزَّارُ اللهَ عَنْ أبي شَيْبَةَ (٢٩٣٢٥)، والبَزَّارُ والبَزَّارُ (٣٨٤٨) مِن طُرُقٍ، عن أبي بَرْزَةَ الأسلمِيِّ، قال: كان رسولُ الله عَلَيْ يقولُ -بأَخرَةٍ - إذا أرادَ أَنْ يَقومَ مِن المجلِسِ -: «سُبحانَكَ الله مَّ وبحَمدِكَ، أشهدُ أَنْ لا إلهَ إلا أنتَ، أَسْتَغفِرُكَ وأتوبُ إليك».

فقال رجُلٌ: يا رسولَ الله! إنَّكَ لَتَقُولُ قَولاً ما كُنتَ تَقولُهُ فيها مَضَى.

فقال: «كَفَّارةٌ لما يكونُ في المَجلِسِ».

وصحَّحَهُ شيخُنا في «صحيح التَّرَغيب» (١٥١٧).

وقد اسْتَوْعَبَ هذه الطُّرُقَ -أو كادَ- الحافظُ ابنُ حَجَر في «النُّكَت على =



### -تمَّ الكِتابُ الْمُبارَكُ -بحمدِ الله-تعالى- وتوفيقِهِ-

وكان الفراغُ مِن تعليقِهِ لَيلةَ الاثنينِ، الحادي والعشرين مِن شهرِ المحرَّمِ -المُبارَك- سَنَةَ اثنتَيْن وعشرين وتسعمائة.

وفَرَغَ الْمُؤلِّفُ -رِحِمَهُ اللهُ -تعالى- مِن جَمْعِهِ، في: رابعَ عشرَ ذِي الحِجَّةِ، سَنَةَ اثنتَيْن وسبعين وتسعهائة (١).

= ابنِ الصَّلاحِ» (٢/ ١٥/٧-٥٤٧).

وقد علَّقْتُ على كلامِه - رَحَالَتُهُ-، وخرَّجْتُهُ، وزِدْتُ عليه؛ في جُزْءٍ مُفرَدٍ، سمَّيْتُهُ: «اللَّؤنِس في تخريج حديث كَفَّارة المجلِس، والردّ على مَن أعلَّهُ بما يُلبِس» - يسَّرَ اللهُ تَمَامَهُ-.

وانظُر «السلسلة الصحيحة» (٨١)، و(٣١٦٤) -لشيخِنا-.

(١) وقد فَرَغْتُ -والفضلُ لله -وحدَهُ- مِن تلخيصِ مُهِمَّاتِهِ، وضبطِها، والتعليقِ عليها، وتخريجِ نُصوصِها -بعدَ سَنَواتٍ مِن البَدْءِ به-: مع ظُهْرِ يـومِ الاثنين؛ ٤-ربيع الأوَّل- سنة ١٤٣٢هـ، في عمّان/ الأُرْدُنّ.

ولله الحمدُ -أوّلاً وآخِراً، ظاهِراً وباطِناً-.

ثُمَّ أَعَدْتُ النَّظَرَ فيه في مَجالِسَ كَثيرةٍ؛ آخِرُها: قُبَيْلَ عَصِرِ يَـومِ الثُّلاثـاءِ: ١٠- ربيع الثاني- سَنَة ١٤٣٢هـ.

عَلَى بِنْ حِينَ بِنَ عِيكِ إِلَى بِنَ عَبِدِ الْمُحِمِّيةِ اللهُ عِنْدِ الْمُحِمِّيةِ اللهُ عِنْهُ-البحسب بيّ الأشريّ -عفا اللهُ عنهُ-



# فهرس الآيات العتسرآنية

| الصفحة | رقمها | الآية                                                                                                        |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |       | سورة آل عمراق                                                                                                |
| 03-73  | ۱۸    | ﴿ شَهِدَاللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَأُولُوا ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ    |
| ۲۸     | ۲١    | ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَنَّ عِمُونِي يُحْدِبِّكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُرْ ذُنُوبَكُرْ ﴾ |
|        |       | سورة المائحة                                                                                                 |
| 78-74  | ٤٤    | ﴿ بِمَا أَسْتُحْفِظُواْ مِنْ كِنْكِ أَلَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً ﴾                                  |
|        |       | سورة الأعراف                                                                                                 |
| 140    | ٣١    | ﴿ وَكُنُواْ وَاشْرَبُوا وَلَا شُنْرِفُواْ ﴾.                                                                 |
|        |       | سورة الأنفال                                                                                                 |
| ١٠٨    | ٨     | ﴿ لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَهُبَطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكُرِهِ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾                                      |
| 74     | **    | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوالَا عَنُونُوا آللَهَ وَٱلرَّسُولَ﴾.                                        |

| www. |  |
|------|--|
|      |  |
|      |  |

| الصفحة | رقمها | الآية                                                                    |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
|        |       | سورة النحل                                                               |
| 73     | 23    | ﴿ فَسَنَانُوا أَهْلَ ٱلذِكْرِ إِن كُنتُعْ لَاتَعْلَمُونَ ﴾.              |
|        |       | سورة الكهف                                                               |
| 197    | 77    | ﴿ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾.                              |
| 197    | ٧٠    | ﴿ فَلَا تَسْنَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾.    |
|        |       | سورة الشعراء                                                             |
| 101    | 710   | ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلْبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.            |
|        |       | سورة العنكبوت                                                            |
| ٤٦     | 24    | ﴿ وَمَا يَعْقِلُهَ } إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ﴾.                             |
| . ٤٦   | ٤٩    | ﴿ بَلْ هُوَءَايَتُ بَيِنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُونُوا ٱلَّعِلْمَ ﴾.  |
|        |       | سورة لقماج                                                               |
| ٧٤     | 1 🗸   | ﴿ وَأَصْبِرَ عَلَىٰ مَا أَصَابِكُ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾. |
|        |       | سورة الأحزاب                                                             |
| ١٦٣    | ٤     | ﴿ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَائِنِ فِي جَوْفِهِ ، ﴾.          |

| الصفحة | رقمها | الآية                                                                                          |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717    | 04    | ﴿ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْي، مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾.                                                     |
| 717    | 70    | ﴿ صَالُواْ عَلَيْهِ وَسَلِمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ .                                                 |
| ٥      | -V•   | ﴿ إِنَّا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا عَظِيمًا ﴾ . |
|        |       | سورة الزمر                                                                                     |
| 73     | ٩     | ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾                      |
|        |       | سورة فاطر                                                                                      |
| 73     | **    | ﴿إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَةُ أَلَهُ .                                  |
|        |       | سورة الحجرات                                                                                   |
| ٨٥     | 11    | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَايَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ ﴾.                    |
| ٨٥     | 14    | ﴿إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأُنتَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَيْلَإِلَ﴾.               |
|        |       | سورة النجم                                                                                     |
| ٨٥     | ٣٢    | ﴿ فَلَا تُرَكُّواْ أَنفُ كُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ أَتَّفَى ﴾.                                 |

## المعالى المرتبالغالب المنتغرب

رقمها الصفحة

الآية ﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَٱلَّذِ

سورة المجادلة

﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِ ﴾. ١١ ٥٥

سورة القلم

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾.

سورة البينة

﴿ لَهُ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾.

﴿ أُوْلَيْكَ هُوْ خَيْرُ ٱلْبُرِيَّةِ ... ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ﴾ . ٧ ٨ ٢٦

# فهرس الأحاديث النبوية

| الصفحة | الراوي          | طرف الحديث                                                    |
|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| 10.    | أبو هريرة       | «إِذَا مَاتَ العَبْدُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ».                    |
| 177    | أم سلمة         | «اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك مِن الفَقْرِ، و».                     |
| 93     | أنس             | «أَمَرَنِي اللهُ أَن أَقْراً عَلَيْك»                         |
| ٥٩     | أبو هريرة       | «إِنَّ أُوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى عَلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ». |
| 171    | النعمان بن بشير | «إِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً».                                |
| 107    | عیاض بن حمار    | «إِنَّ الله -تَعَالَى- أَوْحَى إِلَىّ».                       |
| 107    | أبو سعيد الخدري | «إِنَّ النَّاسِ لَكُمْ تَبَعٌ».                               |
| ۸١     | معاوية بن الحكم | «إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لا يصلُحُ».                          |
| 478    | أبو سعيد الخدري | «إِيَّاكُم والجُلُوسَ بالطُّرُقات».                           |
| 91     | أبو هريرة       | «بِسْمِ اللهُ، تَوَكَّلْتُ عَلَى الله».                       |
| ۸۸     | أنس             | «حُفَّتِ الجَنَّةُ بِالمَكَارِه».                             |
| 444    | أبو هريرة       | «سُبحانَكَ اللهمَّ وبحمدِك».                                  |
| ٧٢     | صفية            | «عَلَى رَسْلِكِما؛ إِنَّهَا صَفِيَّةُ».                       |

| -  | \ _ |
|----|-----|
| 40 |     |
|    | ./  |
|    |     |

| الصفحة | الراوي            | طرف الحديث                                                  |
|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| ٤٧     | أبو الدرداء       | «العُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاء».                        |
| ٧٨     | عبد الله بن عمرو  | «فَاقْرِأْهُ فِي كُلِّ سَبْع، وَلاَ تَزِد عَلَى ذَلِك».     |
| ٤٨     | أبو أمامة         | «فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ».                         |
| ۸۰     | أنس               | «لاَ تُزْرِمُوه، دَعُوهُ».                                  |
| 178    | أنس               | «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُم حَتَّى يُحِبَّ».                    |
| 177    | المقدام           | «مَا مَلاً ابْنُ آدَم وِعَاءً».                             |
| 117    | أسهاء بنت أبي بكر | «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُور». |
| 444    | أنس               | «مَن تَرَكَ المِراءَ».                                      |
| 09     | أبو هريرة         | «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِا يُبْتَغى».                      |
| ٤٨     | أبو الدرداء       | «مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ».                            |
| Λŧ     | جندب بن جنادة     | «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ».                          |
| ٥٨     | كعب بن مالك       | «مَن طَلَبَ العِلْمَ لِيُهادِيَ».                           |
| ٤٧     | معاوية            | «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقَّهُهُ فِي الدِّينِ».  |
| ۲٦.    | عبد الله بن عمر   | «يا أخا تُقيفٍ، إنَّ الأنصاريِّ».                           |
| 0 *    | جماعة من الصحابة  | «يَعْمِلُ هَذَا العِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ».                |

## فهرس المحتوسات

| الصمحه | الموضوع                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|        | المفت مة                                                                    |
| 17     | » منهج الكتاب                                                               |
| ١٣     | * عملي في الكِتاب                                                           |
| 10     | ترجمة مُوْلِّف «الأصل» بَدْر الدِّين ابن جَماعة                             |
| YV     | بين أقضَى القُضاة ابن جماعة، وشيخ الإسلام ابن تيميّة                        |
| ٣٧     | بداية الكتاب                                                                |
| ٤٣     | البِّنَا اللَّهُ إِنَّ فَي فضل العلم والعُلَماء وفضل تعليمه وتعلُّمه        |
| ٥٨     | فصل                                                                         |
| 71     | البِّنَائِ النَّابِينَ : في أدب العالم في نَفْسِه، ومُراعاة طالِبه ودَرْسِه |
| ٦٣     | الفَحَيْلُ ﴾ بَرْل : في آدابهِ في نَفْسِهِ                                  |
| ٦٣     | O النَّوْعُ الأَوَّلُ: [ مُراقبة الله - سُبحانه - ]                         |
| 70     | • الثَّاني: [ صيانةُ العِلم ]                                               |

| الصفحة                                       | لموضـــوع              |
|----------------------------------------------|------------------------|
| الزهد في الدنيا]                             | 0 الثَّابِث: [         |
| تنزيهُ العلم عن أغراض الدنيا]                | 0 الرَّابِع: [ ;       |
| [ التنزه عن رذائل المكاسِب ]                 | 0 الخُامِس:            |
| [ المُحافَظة على شعائر الإسلام ]٧٤           | السَّادِس:             |
| المُحافَظة على المندوبات الشرعيّة ]          | O انسًابِع: [          |
| الحرص على التعامل بمكارم الأخلاق ]٧٨         | O الثَّامِنُ: [        |
| طهارة الباطِن والظاهر ]                      | 0 التَّاسِع: [         |
| الازدِياد بملازمة الجِـدِّ والاجتهاد ]       | O العاشِر: [           |
| مَشَر: [ التواضع في الحرص على الاستفادة ] ٩٠ | 0 الحَادِي عَ          |
| ئنَر: [ حول التأليف وأهميَّتِه ]             | 0 الثَّانِي عَسْ       |
| في آداب العالمِ في درسه                      | العَضَفِلُ الثَّانِينَ |
| لتطهُّر، والتنظُّف، والتطيُّب ]٧٠            | 🔾 الأُوَّل: [ ال       |
| دعاء الخروج من المنزل]                       | 0 الثَّانِي: [         |
| ضبط مجلسه، وتوقير الأفاضل ]                  | 0 الثَّابِث: [         |
| البدء بقراءة ما تيسّر من القُرآن ]           | 0 الرَّابِع: [ ا       |
| : [ يُقدَّم الأشرفُ فالأشرف - في الدروس - ]  | 0 الخامِس:             |

| الصفحة           | لوضـــوع                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ١٠٤              | <ul> <li>السادس: [ مِن آداب الإلقاء ]</li> </ul>                    |
| 1 • V            | 🔾 السَّابِع: [ صِيانةُ المجلس، وحِفظُه ]                            |
| 1 • 9            | 🔾 الثَّامِن: [ زجرُ المُسيءِ -بشرطه- ]                              |
| 11•[             | O التَّاسِع: [لُزوم الإنصاف -بحثاً، وخِطاباً-                       |
| 117              | <ul> <li>العاشر: [ التودُّد للغُرباء، والانبساطُ لهم ] .</li> </ul> |
| 118[             | <ul> <li>الحادي عشر: [ مِن آداب خَتم مجلس العلم</li> </ul>          |
| 117              | O الثَّانِي عَشَرَ: [ وجوب أهليَّة المدرَّس ]                       |
| ، وفي حَلْقته١٢١ | الْهُ إِنَّ النَّالِينَ : في أدب العالم مع طَلَبته -مُطلَقاً-       |
|                  | O الأول: [ الإخلاص لله في التعليم ]                                 |
| نفس ]            | O الثَّانِي: [ وجوب تحسين النوايا، ومُجاهدة ال                      |
|                  | O الثَّالِث: [ الترغيب في العلم]                                    |
| ١٢٤              | O اثرًابِعُ: [ عبّة الخير للطّلَبة ]                                |
| 177              | O الخَامِس: [ تعاهُد الطلّبةِ، وتشجيعُهم ]                          |
| ١٢٨[             | O انسَّادِس: [ بذل الجُهد في التعليم والتفهيم ]                     |
| مِهم ]           | O السَّابِع: [ امتحان الطلبة لمعرفة مقادير أفها                     |
| 177[1            | O الثَّامن: [ لزوم إعادة المحفوظات؛ لضبطه                           |

| 4 | الصفحة                  | الموضــوع                                                            |
|---|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|   | ١٣٤                     | O التَّاسِع: [ الوصيَّةُ بالرفق بالنفس ]                             |
|   | 179                     | O العَاشِر: [ أهمية التأصيل بقواعد العلم                             |
|   | ي - إلا ] ٣٤١           | O الحَادِي عَشَر: [ معاملة الطلبة بالتساو                            |
|   | عِلمًا، وخُلُقاً-] ١٤٥  | O الثَّانِي عَشَر: [ مُراقبة أحوال الطلبة -                          |
|   | ة، وما ينفعُهم]٧١       | O الثَّالِث عَشَر: [ السعي في مصالح الطلبا                           |
|   | لرِّفْق بهم ]           | O الرَّابِع عَشَر: [ التواضعُ مع الطلبة، وال                         |
|   | اعاة شيخِه ودُروسِه ١٥٧ | البِّنَالِئَالِينَ : في أدب المتعلِّم في نَفْسِه، ومُر               |
|   | 109                     | الفَصِّيْلُ الْإَوْلَ : في آدابهِ في نفسِهِ                          |
|   | ملاق]                   | O الأُوَّل: [ تطهير الباطن من مساوئ الأُ                             |
|   | 17                      | O الثَّانِي: [ تحسين النيَّة بمُجاهدة النفس                          |
|   | 177                     | O الثَّالِث: [ اغتنام أوقات الشباب ]                                 |
|   | 170                     | O الرَّابع: [ القناعة باليسير ]                                      |
|   | ١٧٠                     | O الخَامِسُ: [ ضَبْط الأوقات ]                                       |
|   | ۱۷۳[-5                  | O انسَّادِس: [ ضَبْط الطَّعام -كَمَّا، وحلالاً                       |
|   | ١٧٥                     | 🔾 السَّابِع: [ التورُّع ]                                            |
|   |                         | <ul> <li>الثَّامنُ: [ تَجنُّب الأطعمة المُضِرَّة بالذَّهِ</li> </ul> |

| الصفحة                           | لموضـــوع                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ١٧٨                              | O الثَّاسِع: [ ضَبُط النوم ]                                     |
| ١٨١                              | 🔾 العَاشِر: [ ضوابط العُزلة والخُلْطة ]                          |
| بِبُ عليه من عظيمٍ حُرْمَتِه ١٨٧ | لِهُ أَيْلُوٰ النَّا إِنِّنَ: فِي آدابه مع شيخه وقُدُوتِه،وما عِ |
| ١٨٧[                             | O الأُوَّل: [ الاستخارة في اختيار الشيوخ ]                       |
| شرعيّة-]١٩٤                      | O الثَّانِي: [ الانقياد لتوجيهات شيخِه -ال                       |
| 197                              | O الثالث: [ احترامُ الشيخ، وإجلالُه ]                            |
| يه ]                             | O الرابع: [ معرفة حقّ شيخِه، وفضله علم                           |
| Y                                | O الخامس: [ الصبر على الشيخ ]                                    |
| 7.7                              | O السادس: [ شكر الشيخ -على كل حال                                |
| ۲۰۳                              | O السابع: [ آداب الدخول على الشيخ ].                             |
| Y • V                            | O الثامن: [ الأدب في مجلس الشيخ ]                                |
| 718                              | O التاسع: [ حُسن الخِطاب مع الشيخ ].                             |
| ۲۱۸                              | O العاشر: [ حُسْن الإصْغاء للشيخ ]                               |
| لشيخ ]                           | O الحادي عَشَرَ: [ التواضع العلمي مع اا                          |
| 777                              | <ul> <li>الثاني عشر: [آداب التعامُل مع الشيخ</li> </ul>          |
| 778                              | ( الثالث عشر: [ آداب مُماشاة الشيخ ]                             |

| وضـــوع                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| فَضِّيِّا لِنَالِتِ : في آدابهِ في دُروسِهِ، وقِراءتِهِ في الحَلْقَة ٢٢٩       |
| النوعُ الأوَّلُ: [ البدءُ بكتاب الله -تعالى - ]                                |
| الثاني: [ الحذّر من الاشتغال - أوّلاً- بالاختلاف ]                             |
| الثالث: [ تصحيحُ القراءةِ، وضبطُها]                                            |
| الرّابع: [ أهمية طلب علم الحديث ]                                              |
| 0 الخامِس: [ بحث المبسوطات، والمُطَوّلات ]                                     |
| 🔾 السادس: [ لزوم المُواظَبة على حضور الدُّروس ]                                |
| 0 السابع: [ السلام على الحاضرين مجلسَ العلم ]                                  |
| الثامن: [الأدب مع حاضري مجلس العلم]                                            |
| O التاسع: [ ضوابط الحياءِ الشرعيِّ ]                                           |
| 🔾 العاشر: [ مُراعاة أوقات الطالبِ مع أوقات غيره ] ٢٥٨                          |
| O الحادي عشر: [أدب القراءة على الشيخ]                                          |
| O الثاني عشر: [ أدب الاستئذان مِن الشيخ ]                                      |
| ( الثالث عشر: [ ترغيب الطلاب، وحضّهم على العلم ]                               |
| لَبِّ الْبِالْ إِنَّا إِنْ إِنْ إِلَّادِ مِعِ الكُتُبِ التي هي آلةُ العِلم ٢٦٧ |
| () الأوَّل: [ الاعتناء بتحصيل الكتب ]                                          |

| الصفحة                                               | لو صـــــو                    |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| [ ضوابط إعارة الكتب ]                                | الثاني: [                     |
| [ آداب التعامُل مع الكتب ]                           | 0 الثالث:                     |
| [ آداب استعارة الكتب -أخذاً، وردًّا- ]               |                               |
| ر: [ آداب نسخ الكتب ]                                | 0 الخامسر                     |
| ي: [ طرائق النسخ الصحيحة للكتب ]                     | 0 السنَّادس                   |
| : [ مِن أصول الكتابةِ والنَّسْخ ]                    | 0 السَّابع:                   |
| : [ مُهمّات في النسخ ]                               | O الثامن:                     |
| : [ أهميَّة الحواشي المُتضمِّنة للفوائد ]            | 0 التاسع                      |
| : [ آداب كتابة الأبواب والتراجم ]                    |                               |
| ، عشر: [أدب التعامل مع الكتاب المخطوط]               | () الحادي                     |
| يِن : في آداب سُكنَى المدارِسِ للمُنتَهي والطّالب٣٠٣ | البِّنا الْبِلْهِ الْحِيْمَةِ |
| [انتقاء المدرسة الأفضل للدراسة]                      | الأوّل:                       |
| : [ انتقاء المدرِّس ذي الصفات العالية ]              |                               |
| : [ أهميّة معرفة شروط المدرسة –لحقِّها– ]            | 0 الثالث                      |
| : [ لزوم الوفاء بشرط واقف المدرسة ]                  |                               |
| س: [ عدم الاشتغال الزائد بالصحبة والعِشرة ]٣١٣       | 0 الخام                       |

|     | 1   |   | 1 |   |
|-----|-----|---|---|---|
| -   | P., |   | , | \ |
| - 4 |     | Z | 1 | 1 |
|     | -   | _ | / |   |

| الصفحة | لموضـــوع                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| ٣١٥    | O السادس: [ إكرام إخوانه الطلبة، واحترامهم ]                        |
| ۳۱۷    | <ul> <li>السابع: [ اختيار جوار الأصلح -علماً وخُلُقاً- ]</li> </ul> |
| ٣٢٠    | O الثامن: [ التحفُّظ للمُحافَظة ]                                   |
|        | 🔾 التَّاسع: [ حفظ حق طريق المدرسة ]                                 |
|        | 🔾 العاشر: [ حفظ النظر ]                                             |
|        | <ul> <li>الحادي عشر: [الحرص على التبكير عند وقت الدرس]</li> </ul>   |
|        | فهرس الآيات القرآنية                                                |
|        | فهرس الأحاديث النبوية                                               |
|        | فهرس المحتويات                                                      |
|        |                                                                     |

